## الأحكاول معرك - في أصول النهه

المحققار بن يونا الجكتي (ڪ ۱۲۲۰ڪ) ه.محمد پڻ سيدي محمد مولاي العامث بألم وسومة الفقعرية و مغبو ميئة الشخوى يجزارة الأوقائدے <mark>الكويت</mark> مكتبذالإمّام مَالِكَ واريوشف بن الشفين

حُررِ الأُصعول مع شرحهِ - في أصول الفقه

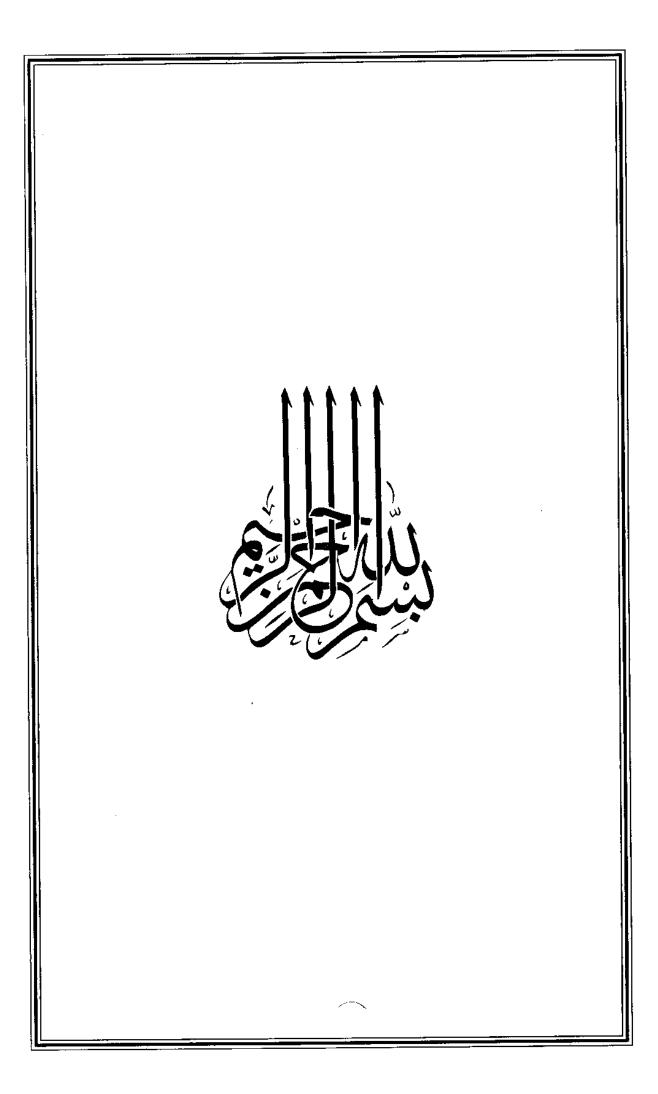

## درر الأصول مع شرحه - في أصول الفقه

للعلاَمة المختار بن بونا الجكني الشنقيطي (ت ١٢٢٠هـ)

نحقیق د.محمد بن سیدي محمد مولاي الباحث بالموسوعة الفقعیة و عضو هیئة الفتوی بوزارة الأوقاف ـــ الكویت

مكتَبِذ الإمَام مَالِكَ

دَار يوسُفُ بنُ تاشفينُ

# حُقوق الطبع مَحَفوظة للِمحَقق الطبع مَحَفوظة للِمحَقق الطبع مَحَفوظة للِمحَقق الطبع مَحَفوظة المرابع الطبع مَ

#### الناشر

داريوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك (رضى الله عنهما) مع العلم بأن كل منشورات اتحاد الناشرين الموريتانيين (سابطًا) هى الآن ملك لداريوسف بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك ولأمينهما العام محمد محمود ولد محمد الأمين



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم قدراً، وأعظمها نفعاً وأشرفها مكانة؛ فبواسطته تعرف الأحكام الشرعية ويتمكن الفقيه من إدراك معاني النصوص على الكمال، وهو علم جَمَعَ بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية واستفاد من كل العلوم المختلفة كعلم اللغة والحديث والمنطق والكلام، أما الفقه فهو الطريق إليه والهادي المرشد الدال عليه.

وقد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، ومن أهم الكتب المختصرة نظم «درر الأصول» للعلامة المختار ابن بونا الجكني الشنقيطي ت: ١٢٢٠هـ.

فهو نظم جميل مشتمل على أهم مسائل أصول الفقه بشكل مقتضب، فقد تضمن أكثر من ثلاثين عنواناً غَطَّتْ جل مبادئ هذا الفن وذلك بأسلوب جذاب سهل ميسر وضعه مؤلفه مختصراً ليكون في متناول جمهور طلاب العلم يقول:

١٠ وَإِذْ رَأْيتُ مَيْلَ أَهْلِ العَصْرِ للاخْتِصَارِ سِيَمَا في الشَّعْر
 ١١ ـ نَظَمْتُ لِلإِخْوَانِ فِي هَذَا الرَّجَزْ مِن ذَاكَ ما فِيهِ سَدَادٌ مِن عَوَزْ

ومعروف أن المؤلفات الموجهة للعامة التي بإمكان الجميع الاستفادة منها لها مزية على غيرها قال الإمام شرف الدين النووي في كتابه «تهذيب الأسماء واللغات»: ... فإن خير المصنفات ما سهلت منفعتها وتمكن منها كل أحد (١).

ولما كانت هذه المنظومة بهذه الأهمية الكبيرة رغبت في تحقيقها تحقيقاً علمياً لِكَي يَسْهُلَ على طلاب العلم الانتفاع بها.

ومما يزيد من أهمية العناية بها مكانة مؤلفها فهو شخصية علمية بارزة لها منزلة متميزة ببلاد شنقيط وقد عرف بغزارة العلم وجودة التأليف، والمعروف أن مما تتفاضل به الكتب مكانة مؤلفها ورسوخه في العلم واشتهاره وثقة الناس به.

وقد قسمت هذا العمل إلى جزأين:

#### \* الجزء الأول:

- لمحة عن مؤلف الكتاب المختار ابن بونا - وعن الكتاب «درر الأصول» وعقدت لذلك فصلين وذلك فيما يلى:

الفصل الأول: حياة المؤلف، ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: اسمه ونشأته وطلبه للعلم ومشايخه.

المبحث الثاني: بعض صفاته.

المبحث الثالث: مدرسته وبعض ملامح منهجه الفكري.

المبحث الرابع: مؤلفاته العلمية.

المبحث الخامس: طلابه الذين تخرجوا من مدرسته.

المبحث السادس: خلافه مع بعض معاصريه.

المبحث السابع: وفاته وأقوال العلماء فيه.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات ص: ٥.

الفصل الثاني: في الكتاب، ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف.

المبحث الثاني: موضوعات الكتاب.

المبحث الثالث: مصادر المؤلف فيه.

المبحث الرابع: وصف المخطوطات.

المبحث الخامس: منهجى في التحقيق

\* الجزء الثاني: النص محققاً:

ثم بعد التحقيق وضعْتُ فهارس علمية مفصلة آخر الكتاب تلقي ظلالاً على موضوعاته وأبحاثه.

وفي نهاية هذه المقدمة أنبه على مسألتين:

#### المسألة الأولى:

هي أنني حاولت أن أعطي صورة مصغرة عن جوانب حياة ابن بونا العلمية المختلفة دون التوسع في ذلك ودون التعرض لمناقشة تلك الجوانب، وبهذا تبقى الحاجة ماسة إلى دراسة مستقلة شاملة عن هذه الشخصية الكبيرة التي تصدرت نهضة علمية كبيرة، واستمر تأثيرها أزمنة طويلة ولا يعرف عنها الدارسون والباحثون إلا القليل، ويكفي أن خير الدين الزركلي في الأعلام لم يترجم له، والذين ترجموا له تناولوا ترجمته باقتضاب شديد مثل صاحب هدية العارفين، ومعجم المؤلفين، وغيرهما.

#### المسألة الثانية:

هي أنه كانت لديَّ رغبة أكيدة في أن تشمل مقدمة هذا التحقيق دراسة عن عصر المؤلف ابن بونا وحالة بلاد شنقيط العلمية والسياسية

والاجتماعية، ولكنني تركت ذلك لأن المقام لا يسمح به فاكتفيت بهذا القدر، وما لا يدرك كله لا يترك جله.

والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

كتبه اللاكتور /محمد سيدي محمد مولاي الباحث بالموسوعة الفقهية وعضو هيئة الفتوى بالكويت ٢٢٣ رمضان ١٤٢٥هـ





#### الفصل الأول (الأول

#### المبحث الأول

#### اسمه:

هو المختار بن محمد سعيد المعروف بـ «بونا» بن المستحي من الله بن اعل بن زَلْمَاطْ الجَكنيّ نسبة إلى قبيلة تجكانت المعروفة بالعلم والأدب.

#### نشأته وطلبه للعلم ومشائخه:

لا توجد معلومات كافية عن الفترة الأولى من حياته فلا نكاد نعلم عن ميلاده ونشأته وشيوخه إلا النزر اليسير.

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ص ٢٧٧ ـ ٢٧٩.

فتح الشكور، للبارتيلي، ص ٣٧، ١٤١.

معجم المؤلفين، رضا كحالة، ج ١٢ ص ٢١٠.

هدية العارفين، لإسماعيل باشا، ج ٤٢٣/٦.

مكانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية، ص ١٧٤ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة المؤلف في الكتب التالية:

ولهذا لا يعرف تاريخ مولده بالتحديد، وأرجح التقديرات أنه ولد حوالي ١٠٨٠ه في بلدة تقع جنوب مدينة «أبي تلميت» من بلاد شنقيط إحدى مقاطعات الجمهورية الإسلامية الموريتانية الحالية.

أما مرحلة أخذه للعلم فلا يعرف عنها ما هو دقيق. فقد ذكر أحمد بن الأمين في الوسيط أنه نشأ في بيت أبيه ولم يهتم بالقراءة إلا بعد أن كبر.

#### ومن شيوخه الذين أخذ عنهم العلم:

- حبيب بن محمد حبيب بن المختار الجكني.
  - ـ محمد حبيب الله المجلسي<sup>(۱)</sup>.
- المختار بن أحمدن شفغ الجكني، وهو الذي ظهر نبوغه عنده وهناك جرت له قصة الفتح المشهورة (٢). ومن الذين أخذ عنهم بمشورة من شيخه السابق: (المختار) شيخ ديماني متبحر في العلوم لم تحدد لنا الروايات اسمه، والشيوخ المدرسون في بني ديمان كثيرون (٣)، ولما أنهى دراسته على هذا الشيخ الديماني (٤) كر راجعاً إلى أهله وصحبه أربعون من طلاب شيخه رغبة في تلقى العلوم منه.



#### المبحث الثاني

#### بعض صفاته:

من الثابت أن العلامة المختار بن بونا كان يتسم بكثير من الصفات الحميدة التي أهلته لأن يتبوأ مكانته التي نالها:

<sup>(</sup>١) المجلسي: نسبة إلى «إمِدْلِشُ» قبيلة شنقيطية مشتهرة بالعلم والفضل ومعناها مَجَالِس الْعِلْم.

 <sup>(</sup>۲) حاصل تلك القصة الشعبية أن المختار بن بونا نام نومة طويلة لأكثر من يوم في خيمة وحده ثم استيقظ وقد وعى من العلوم الكثير، أو أصبح يعيها بسرعة. الوسيط، ص ۲۷۸.

<sup>(</sup>٣) الوسيط، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) الديماني: نسبة إلى أبناء ديمان، وهي قبيلة شنقيطية مشتهرة بالعلم والفضل.

فمنها: حسن الصحبة والكرم: فقد كان حسن الصحبة والمعاملة للطلبة جواداً بما يملك، ومنها الشجاعة وقوة الشخصية، فقد كان شجاعاً قوي الشخصية ويظهر ذلك في مواقفه الجريئة ومعاركه الفكرية التي خاضها مع خصومه، كما يظهر في قصته مع بني يحيى بن عثمان الذين أخذوا إبله وحصلت بينه وبينهم مخاصمات انتهت بانتصاره عليهم عملياً وبتلك المناسبة أنشأ قصيدته الشهيرة:

حَدَتُ حُدَاةُ بني يحيى ابن عثمانا إبال عثمانا ويقول فيها:

خلي الرجال رجالاً لا سِلاَحَ لهُمْ خلي النسَاءَ نِسَاءً لَسْنَ نِسْوَانَا

وهي قصيدة جميلة تمثل قمة الفخر والاعتداد بالنفس والشجاعة ومن أشهر أبياتها قوله:

وَنحْنُ رَكْبٌ مِنَ الأَشْرَافَ مُنتظمٌ أَجَلُّ ذَا الْعَصْرِ قَدْراً دُونَ أَدْنَانا قد اتَّخذْنا ظُهور العِيسِ مَدْرسة بِهَا نُبيِّنُ دين الله تِبْيَانا(١)

ومنها: الحلم: فقد كان ابن بونا حليماً متسع الصدر لا تزعزعه الرياح، وقد حاول خصومه بكل وسيلة أن يُثيرُوهُ لكنهم لم ينجحوا في ذلك(٢).

ومنها: الذكاء: فقد كان ثاقِبَ الذهن جيد النظر نجيباً. كما كان مجداً في تحصيل العلم مكباً على تحريره ولا يمل من التدريس الليل ولا النهار.

كما كان منفتحا بذولاً للإنصاف سريع الرجوع إلى الحق محبوباً لدى الناس<sup>(٣)</sup>، وكان يقول لأنصاره وطلابه: لا بد أن أسافر إلى جيث أجد من

<sup>(</sup>۱) هذه القصيدة تقارب مائة بيت وقد حققها أحد طلاب كلية الآداب بجامعة نواكشوط ـ موريتانيا.

<sup>(</sup>٢) الوسيط، ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الشكور، ص ١٤١؛ ومكانة أصول الفقه في المحاظر الموريتانية، ١٧٥.

يناقشني وأناقشه، وهذه بعض الصفات التي أهَّلته لأن يكون أُسْتَاذَ قطره في عصره بلا منازع.

#### \* \* \*

#### المبحث الثالث

#### مدرسته وبعض ملامح منهجه الفكري:

إن أهم ناحية يمكن أن نسلط الضوء من خلالها على حياة العلامة ابن بونا هي مدرسته الكبيرة الشهيرة المتميزة التي ازدحم عليها الطلاب من كل النواحي، وقد وصفها أحد تلامذته وهو حرمه ابن عبدالجليل وَصْفاً بارعاً حيث يقول:

كنا مع الْبُونِيّ في عَرَصَاتِهَا هَالات (١) بدر لَمْ يشبها غَيْهَب (٢) فيها تَجَمَّعَ سِبيَوْيهِ (٣) وَيُوسُفٌ وَالْكَاتِبِيُّ والأَشْعَرِيُّ (١) وَأَشْهَبُ (٥)

ولكن المقام لا يسمح بالتعرض لهذه المدرسة بشكل تفصيلي بحيث يشمل ذلك الحديث عن منهجها وطريقة التدريس بها وغير ذلك، لهذا نكتفي بهذه الأبيات التي تصف تنوع المعارف بها وبعض مجالات تخصصها لكى نصل إلى العنصر الثاني من هذا المبحث وهو:

<sup>(</sup>١) الهالة: دائرة القمر، فابن بونا قمر وطلابه نجوم تحيط به.

<sup>(</sup>٢) الغيهب: الظلمة الشديدة.

<sup>(</sup>٣) سيبويه: عمرو بن عثمان إمام النحاة وأول من بسط علم النحو مؤلف الكتاب في النحو الذي لم يصنف مثله (ت: ١٨٠هـ).

<sup>(</sup>٤) الأشعري: أبو الحسن يرجع نسبه إلى أبي موسى الأشعري وينسب إليه مذهب الأشعرية في علم الكلام (ت: ٣٢٤هـ)،

<sup>(</sup>o) أشهب: أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز المصري، انتهت إليه رئاسة العلم بعد موت ابن القاسم، كان من تلاميذ مالك ومن مشاهير المذهب المالكي (ت: ٢٠٤هـ).

#### بعض ملامح منهجه الفكري:

اتفقت المصادر التي تحدثت عن ابن بونا على أنه كان رائداً للمدرسة العقلية اللغوية الكلامية في بلاد شنقيط في زمنه، لذلك لا يستغرب أن تكون له مواقف بارزة واتجاه منهجي في مسيرته العلمية التربوية. وهنا نسلط الضوء على بعض آرائه ومواقفه الفكرية. فمما يتميز به: إنكاره الشديد على أهل البدع. فقد شغل كثيراً من وقته في الرد على ما يراه بدعة في الدين وفي هذا المعنى يقول:

الْخَيْرُ كُلُّه في الإِثِّبَاعِ وَالشَّرُّ كُلُّهُ في الإِبْتِدَاع . ويقول:

وقطعُنَا بِمَا بِهِ الْولِيُّ أَخْبِرَ كُفْرٌ عَكْسُهُ النَّبِيُّ (١)

ثم حدد معنى الولاية شرعاً مبيناً أن الولي هو المؤمن التقي قال: والأولياء المعاملون أوليا

ولقد تطرق ابن بونا لهذا الموضوع الذي يعتبر من الأمور الواضحة التي لا تخفى وذلك بسبب التباس المفاهيم على العوام وربما على بعض الخواص.

فهو بهذا يحاول قطع الطريق أمام فريقين من الناسِ قومٌ يزعمون أن

<sup>(</sup>١) صوَّبه أحد أهل العلم بقوله:

وَقَــطُ عُــنَــاً بِــمُــا بِــهِ السنَّــيِــيُّ أَخْــبَـرَ حَــتُــمٌ عــكــــُــهُ الْــوَلــيّ (٢) القُرطبي، ج ٨ ص ٣٥٧، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الوليَ يفعل ما يريد وأنه معصومٌ من الخطأ، متجاهلين النصوص الشرعية الصريحة في هذا الموضوع، وقومٌ آخرون يزعمون أن الولاية شيء خارج عن اتباع الشريعة في الظاهر والباطن وأنها لا تتحقق إلا في من ظهرت على أيديهم الخوارق واتصفوا ببعض الصفات التي لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وكان ابن بونا يدعو إلى الاعتدال في كل الأمور ويرى أن العالم هو المتوسط في كل شيء يقول:

وَلاَ تَكُن فِي الاِتِّبَاعِ مُفْرِطاً وَلاَ مُفَرِّطاً وَلـكِن أَقْسطا وَلاَ مُفَرِّطاً وَلـكِن أَقْسطا وَالمُفَرِّطُ

وكان ابن بونا من أكثر علماء شنقيط اشتغالاً بعلم المنطق، وحاول أن يحسم الخلاف الموجود بين أهل العلم في جواز تعلمه والاشتغال به وذلك لصالح الجواز فيرى أن المنطق الخالص من شوائب الشبه الفلسفية ليس فيه إلا النفع الخالص الذي لا يخالطه ضرر البتة. قال في نظمه للمنطق:

فَإِن تَـهُـلْ حَـرَّمَـهُ النِّـوَاوِي وَخَصَّ بِالْمقَالَةِ الصَّحِيحَهُ قُلْتُ نَرى الأقوال ذي المُخَالِفَهُ أَمَّا الَّذي صَنَّفَهُ مَنْ أَسْلَمَا

وَابْنُ الصَّلَاحِ وَالسُيُوطِي الرَّاوِي جَوَازَهُ لِـكَامِلِ الْـقريحَـهُ مَحَلُّهَا مَا صَنَّف الْفَلاَسِفَه لا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ عندَ الْعُلمَا

يشير إلى أن تعلم المنطق لرد الشبه فرض كفاية:

وَمَا بِهِ الرَّدُ عَلَى أَهْلِ الشُّبَهُ فَرْضُ كِفَايةٍ فتلك المَرتَبَهُ

ولا يستبعد العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجكني في كتابه «آداب البحث والمناظرة» هذا القول حين يقول: وقيل: إن القدر الذي يلزم لإبطال شبه خصوم الحق فرض كفاية وليس ببعيد (١).

<sup>(</sup>۱) آداب البحث والمناظرة القسم الثاني ص ٤ ـ نشر مطابع ابن تيمية بالقاهرة بدون تاريخ ونظم المنطق لابن بونا (مخطوطة).

أما من الناحية الفقهية فإن ابن بونا، يمثل الفقهاء المتمسكين بالمذهب وبالفروع شأنه في ذلك شأن الكثيرين من معاصريه ويقول في هذا المعنى:

وَعَالِمُ الوَقْتِ إِذَا هُوَ اسْتَدلْ بِالذِّكْرِ وَالْحَديثِ ضَلَّ وأَضَلْ (١)

وموقفه هذا متَّفِق مع موقف كبار أصحابه. فالشيخ سيدي عبدالله (ت: ١٢٣٣هـ) وهو من كبار تلامذته يقول في مراقي السعود:

مَن لَّمْ يَكُن مُجْتهِداً فَالْعَمَلُ مِنْهُ بِمَعنَى النَّصِّ مِمَّا يُحْظَل (٢) ويقول في موضع آخر:

والمُجمَعُ النَّومَ عَلَيْهِ الْأَرْبَعَهُ وقَفْوُ غَيْرِهَا الْجميعُ مَنعهُ حَتَى يَجِىءَ الْفَاطِمِي الْمُجَدِّدُ دينَ الهُدى لأنَّهُ مُجْتَهِدُ (٣)

وظل هذا الاتجاه يشكل أغلبية في الأوساط الفقهية الشنقيطية ردحاً من الزمن مع أنه لم تَحْلُ فترة من وجود علماء يذهبون إلى وجوب الأخذ للأحكام من الكتاب والسنة عند القدرة على ذلك ومع مراعاة الضوابط المعروفة، وهو الاتجاه الذي تتبناه الأجيال الصاعدة من طلاب العلم في الوقت الحاضر.

أما من ناحية المعتقد فابن بونا أشعري متمرس مشتغل بنشر المذهب الأشعري مدافعاً عنه معتبراً إياه مذهب الحق وقد اعتمد في نظمه الوسيلة

<sup>(</sup>١) صوَّبه أحد طلبة العلم المعاصرين وهو الشيخ سيدي محمد بن محمد المصطفى الملقب (سليم) بقوله:

وَعَــالِــمُ الْــوَقَــتِ إِذَا لَــمْ يَــشــتَــدِل بِــالــذكــر وَالْــحَــديــث ضَــلَّ وَأَضَــلْ (٢) وقد صوب العلامة عبدالله بن الإمام هذا البيت بقوله:

مَن لَّم يَكُن مُجْتَهِداً فَلْيَعتَمِدْ في فَفْرِهِ النَّصَّ لِقَوْلِ مُجْتَهِدُ لِي مَن لَّهُ وَلِي مُجْتَهِدُ لِي مَن لَكُن مُحْتَهِداً فَلْيَعتَمِدُ في فَفْرِهِ النَّصَّ لِي مَن السَّع عَلَى بَنصيرهُ وَحُسجَّةٍ ظَلَاهِرَةٍ مُسنِيسَرَهُ (٣) مراقى السعود إلى مراقى السعود، ص ٤٠١ وص ٤٦٣.

على المذهب الأشعري وعلى كتب السنوسي خاصة، يقول في مقدمة «الوسيلة»:

نَظْماً حوى قَوَاعِدَ الشَّرِيفِ مُحَمَّدِ السَّنُوسِي الظَّرِيفِ لنَّ النَّرِيفِ لنَّ النَّارِيفِ لنَّ فيه مَا حَوَتْهُ الصُّغْرى مَعْ ضِمْنِ وُسْطَاهُ وَضِمْنِ الْكُبْرى

وهذا المذهب أيضاً هو الذي كان سائداً في الأوساط الشنقيطية مع وجود مدرسة سلفية في المعتقد يمثلها علماء ومدارس منتشرة في أنحاء البلاد، ولها جذور عميقة في المجتمع.

#### \* \* \*

### المبحث الرابع مؤلفاته العلمية وبعض أشعاره<sup>(۱)</sup>:

لقد ألَّف العلامة المختار بن بونا مؤلفات جليلة أغلبها في علم اللغة العربية والمنطق وعلم الكلام والأصول.

وهذه لائحة بمؤلفاته:

١ ـ «نظم جمع الجوامع المسمّى مبلغ المأمول» يبلغ: خمسمائة وألف
 بيت يقول فيه:

سميته بمبلغ المَا أمُولِ علني القواعد من الأصول

- ٢ ـ «درر الأصول»: وهو الذي نقوم الآن بتحقيقه.
- ٣ \_ «وسيلة السعادة في التوحيد» يقول في مقدمتها:

سَمَّيْتهَا وَسِيَلةَ السَّعَادَةُ فِي نَشْرِ مَا تَضَّمنَ الشُّهَادَهُ (٢)

<sup>(</sup>١) الوسيط، ص ١٧٧. فتح الشكور، ص ١٤١. ومكانة أصول الفقه، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ويظهر أن ابن بونا ألف «الوسيلة» في وسط عمره، إذ توجد نسخة منها كتبت بتاريخ ١١٦٨هـ، أي: قبل موته بـ ٥٢ سنة.

وقد شرحها العلامة الجليل: عبدالقادر بن محمد سالم المجلسي شرحاً سماه المباحث الجليلة «مخطوط» كما شرحها آخرون.

- **٤** \_ «المطول في علم المنطق»<sup>(١)</sup>.
- ٥ \_ «المحقق في حل مشكلات المنطق» (متوسط).
  - ٦ ـ «المختصر في المنطق»(١).
    - ٧ ـ «مقدمة نحوية منظومة».
- ٨ ـ «القواعد الفقهية» توجد منه نسخة مصورة في المعهد العالي.
  - ٩ ـ «نظم التلخيص في البيان».

•١٠ ـ "الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة"، وهو من أنفع ما ألفه وهو نظمه المعروف به "الاحمرار" زاد فيه حوالي ألف وأربعمائة بيت على ألفية ابن مالك، مع بعض التعليقات المفيدة، والشواهد من كلام العرب، ويوصف هذا الكتاب بأنه ثورة منهجية في دراسة النحو في بلاد شنقيط كلها وأصبح المقرر الوحيد في الدراسات النحوية المتوسطة والعليا في كافة المدارس. وقد طبع هذا الكتاب في القاهرة في بداية القرن الرابع عشر أي: سنة (١٣١٣هـ) ومنذ ظهور هذا التأليف النافع وأهل العلم في بلاد شنقيط يتبارون في حفظه وكتابته والتعليق عليه، فقد بلغت شروحه والتعاليق عليه حسب اطلاعنا اثنى عشر شرحاً لمجموعة من العلماء اللغويين البارزين منها:

- شرح سيدي محمد بن سيد أحمد بن الإمام أحمد (حبت) القلاوي (ت: ١٢٩٩هـ) المسمى «اختصار المواهب النحوية».
- شرح مولاي عبدالحفيظ ملك المغرب الأسبق المسمى: «القول المختار على الألفية والاحمرار».

<sup>(</sup>١) ذكرهما الشيخ محمد عبدالرحمان بن الشيخ محمد.

- «عقل الشوارد على شرح الشواهد» للشيخ محمد بن الغزالي الشقروى (ت: ١٣٦٢ه).
  - ـ اختصار أحمد بن حبت لشرح والده سيدي محمد بن حبت.
- «العين الثرة فيما يخفى من الطرة» محمد مولود بن أحمد فال (ت: ١٣٢٣هـ).
- ـ «روض الحرون في توجيه خلافات طرة» ابن بونا عبدالودود بن عبدالله الألفغي (ت ؟ هـ).
  - «شرح الاحمرار» لمحمد فال بن احمد فال التندغي.
    - ـ شرح الشيخ أباه بن عبدالله العلوي.
- «التنبيه» للشيخ محمد عالي (مع) بن سيد محمد بن سعيد الألفغي (ت: ١٣١٠هـ).
  - «شرح الاحمرار» لمحمد محمود بن احمد بن الهادي اللمتوني.
    - شرح لمرابط بن أحمد زيدان الجكني للاحمرار (١٣٣٥هـ).
      - شرح الشيخ محمد سالم بن الشين الإدكودي (١٩٦٨م).

#### شعره:

ولابن بونا قصائد شعرية في كثير من أغراض الشعر منها رائيته المشهورة في أوساط قبيلته ينشدونها، ويُروى أنه أنشأها في التضرع إلى الله تعالى بعد ما أصابه داء عضال ظن أنه ميت بسببه ومطلع هذه القصيدة: لك الحمد يَا الله يالواحِدُ الْبَرُّ فَصَلِّ على من جاءه الفتح والنصر إلْهِي كَشَفْتَ الضرَّ عن عبدك الذي دعاك ونعم العبد إذ مسه الضر

وهي قصيدة طويلة، وله ميمية أخرى تبلغ ٧٩ بيتاً وأولها:

لك الحمد يا الله يا بارئ النسم فَصَلِّ على المبعوث للعرب والعجم

ولا أرى المقام يسمح بإيراد أكثر من هذا من شعره، لهذا أكتفي بهذا القدر.

#### المبحث الخامس

#### طلابه الذين تخرجوا من مدرسته:

إن محاولة حصر العلماء الذين تخرجوا من مدرسة ابن بونا من الصعوبة بمكان، ذلك أن ابن بونا أحد العلماء الذين وقفوا أعمارهم لنشر العلوم النافعة ولم يتركوا هذه المهمة لا في حل ولا في ترحال حتى إنهم اتخذوا ظهور العيس مكاناً لنشر العلوم وتدريسها. كما أنه عاش عمراً مديداً، فقد بلغ من العمر ١٤٠ سنة ولا هم له إلا نشر العلم ومناقشة العلماء وبالإضافة إلى هذا فللطلاب انجذاب إليه ورغبة في طريقته التعليمية، يقول صاحب الوسيط: ولما ظهر المختار ابن بونا وانتشر ذكره في ذلك الإقليم صارت الناس تَنتَالُ إليه (١) من كل وجهة وأرى الناس الطريقة النافعة في التعليم.

ومع هذا فسوف نحاول ذكر بعض من تخرج على يده من المشاهير (٢):

- أولاً: تفقه على يده مجدد العلوم في بلاد شنقيط سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم العلوي صاحب التآليف النافعة في شتى العلوم (ت: ١٢٣٣هـ).

- ثانياً: محنض باب ابن عبيد الديماني (ت: ١٢٧٧هـ) مؤلف كتاب الميسر في الفقه وسلم الوصول إلى علم الأصول وغيرهما.

- ثالثاً: عبدالله بن الفقيه الطالب أحمد القلاوي (ت: ١٢٠٩هـ) صاحب التآليف النافعة في شتى العلوم فقد أربت مؤلفاته على أربعين مؤلفاً.

ـ رابعاً: حُرمة بن عبدالجليل العلوي (ت: ١٧٤٣هـ): وهو من أجل تلامذته وأكثرهم علماً بالعربية، وكانت له اليد الطولى في كل العلوم اللغوية والشرعية وكان وفياً لشيخه محباً له معترفاً بفضله وفيه يقول:

<sup>(</sup>١) في القاموس: تناثلوا إليه انصَبُّوا.

<sup>(</sup>٢) المواهب النحوية، ص ٢. والوسيط، ص ٢٧٨. والحديث ورجاله، ص ٥٦. وتطور منهج التفسير في موريتانيا، ص ٩.

فأنت أبو عُذْرِ العَوِيصِ الَّذِي بِنَا فَمَنْ سَهَّلِ التَّسَهِيلِ بَعْدَ صُعُوبَةٍ وأَغْنى عَنِ الشَّيْخِ السَّنُوسِيِّ مَنطِقاً

نَبَا كُلُّ فَهُم دُونَهُ وتشلَّمَا وَمَن لَخَّصَ التَّلَخِيصَ دُراً مُنَظَّماً وَعِلم كَلامِ مَنْ يُرِيدُ تَكَلُّمَا

خامساً: عبدالله بن الفاضل المعروف ببلا بن مكبد الشقروي وهو
 من مشاهير علماء اللغة وله كتاب في معاني القرآن الكريم (ت: ١٢٧٣هـ).

ـ سادساً: محمد بن حبيب الله المعروف بـ «المجيدري بن (حَبَّلً) اليعقوبي» (ت: ١٢٠٦هـ) تقريباً وهو الذي جرت بينه معه المخاصمات الشهيرة.

- سابعاً: سيدي عبدالله بن الفاضل اليعقوبي (ت: ١٢٠٩هـ) وهو الذي شذ من اليعقوبيين في مناصرتهم للمجيدري فقد ظل مناصراً لشيخه ورد على ابن عمه رداً عنيفاً.

- ثامناً: الشيخ فحفو واسمه عبدالرحمان بن المختار بن الحبيب المسومي، وهو من أكثر طلابه ملازمة له وكان يحظى بمنزلة عظيمة عنده وهو صاحب نكتة مستملحة، مع الجدية والاستقامة وتروى حكايات كثيرة دارت بينه وبين شيخه تدل على ارتفاع الكلفة بينهما والمحبة العميقة المتبادلة بينهما، وفي نهاية المطاف نال التلميذ من شيخه تزكية ثمينة وثناء عطراً، وذلك في بيتين على سبيل المداعبة وهما:

حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إلى مِنِي لَقَدْ فَاقَ هَذا العَصْرَ كُلَّهِمُ فَحْفُو فَخُفُو الْعَالَ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ إلى مِنِي فَخُفُو (١) فَفَاقَهُمُ عِلْمَ يَكُنُ يَحْفُو (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يشير إلى أنه صاحب فكاهة وأريحية، و(يحفو) كلمة عامية عند الشناقطة: يقولون للشخص الكثيب الجافي (حَافِ) ولعل ذلك مأخوذ مما جاء في كتب اللغة: حافى الرجل محافاة ماراه ونازعه في الكلام أو من قولهم: حفاة من كل خير يحفوه حفوا منعه ـ لسان العرب مادة حفا ـ والأبيات من رواية أستاذنا باب بن زيدان ـ رحمه الله ـ وانظر الوسيط، ص ۲۷۸. والمسومي: نسبة إلى مسومة قبيلة مشتهرة بالعلم والفضل والصلاح.

#### المبحث السادس

#### خلافه مع بعض علماء عصره:

لقد وقعت معارك فكرية بين ابن بونا وبين بعض علماء عصره سببها بعض الخلافات في العقيدة والمنهج التربوي والفكري.

ومن أبرز هذه المعارك ما دار بينه وبين تلميذه المجيدري بن حَبَّل اليعقوبي الذي شنع عليه شيخه ورماه بالبدعة فيقول المجيدري: لَوْ كُنتُ بِدْعِياً لَمَا كَانَ الصَّوابُ عِندي ٱلأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ وَالكِتَابُ

وقد انتصرت للمجيدري قبيلته مع أنَّ اليعقوبيين قد تتلمذوا على ابن بونا فنصروا ابنهم على حساب شيخهم ولم يشذ من اليعقوبيين عن نصرة المجيدري غير سيدي عبدالله بن الفاضل (ت: ١٢٠٩هـ) الذي ناصر شيخه ابن بونا ورد على ابن عمه ردّاً عنيفاً ومما خاطب به المختار اليعقوبيين قوله:

فَلاَ تُنِكرُوني آلَ يَعْقُوبَ وَاذْكُروا لَيَالِيَ أَجْلُومَا عَلَى النَّاسِ أَظْلَمَا وَحِينِ أُجَلُومَا عَلَى النَّاسِ أَظْلَمَا وَحين أُحَلِّي مِنكُمُ كُلَّ عَاطِل بدُرِّي وَأَسْقى بَارِدي كُلَّ أَهْيمَا...إلخ

#### وهي قصيدة طويلة:

واستمر الصراع بين الفريقين حتَّى رماهم بأُخجيته الشهيرة يعمهم فيها ويخص مولود ابن أحمد الجواد (ت: ١٢٤٣هـ) يقول في مطلعها: أُحَاجِيكَ هَذَا النُّوُر قلْ مَا وُجُودُهُ بِقْلَبِ الَّذِي يَتْلُو وَيقرَأ بِالْفَم

#### حتّى يقول فيها:

عَنيدي إِنْ حَاجَيْتُهُ وَأَجَبْتُهُ وَلَجَبْتُهُ وَلَحَبْتُهُ وَلَحَبْتُهُ وَلَحَبْتُهُ وَلَحَبْتُهُ وَلَحَبُ أَهْلاً أَنْ يَكُونُ مُكَلِّمِي فَمَا ذَا عَسى يَوْماً يُنَاظِرُني بِهِ ويُجْعَلُ أَهْلاً أَنْ يَكُونُ مُكَلِّمِي

وقد ألغزلهم هذا اللغز وقال لهم: إن أجبتموه كفرتم وإن سكتم عُلبْتُمْ وأطالوا الشقاق ثم استسمحوه بعد ذلك وقالوا له: ﴿نَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْتَنَا وَإِن كُنَّا لَخَنطِوِينَ ﴾ فقَالَ لهم: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحُهُ ٱلرَّحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩١، ٩٢](١).

أما ما دار بينه وبين الشيخ سيدي المختار الكنتي (ت: ١٢٢٦هـ) فهو أنه كان يشدد النكير على الشيخ سيدي المختار الكنتي وقد ألف هذا الأخير كتاباً سماه «جذوة الأنوار في الرد عن أولياء الرحمان». وهو كتاب يتضمن رداً على ما أنكره ابن بونا على الكنتي من القول بظاهرة السلب وللمختار في ذلك وقد بلغه أن الشيخ سيدي المختار قال إنه سيسلبه:

أَسَيّدَنَا المُخَتَارَ لاَ تَكُ مُفْرطًا وإيّاكَ وَ التَّفْريطَ واعْدِلْ وَأَقسِطًا وكونُك ذا مَالِ وجَاهِ ورُتْبَةٍ عَلَتْ فِي قُلُوبِ الناسِ لَم يَمْنع الخَطاَ وكَوْنِيَ لَمْ أَذْكَرْ، كَذِكْرِكَ لَمْ يَكُنُ لِيَمْنَعني التوفيقَ مِن مَّانِحَ الْعَطاَ أَتَسْلَبُنِي والله مَا شَاءَ مُثْبِتٌ إذاً أنت في تعظِيم نَفْسِكَ مُفرِطًا

ثم بعد ذلك صارت بينهما مكاتبات وملاطفات (٢).

\* \* \*

#### المبحث السابع

#### وفاته وأقوال العلماء فيه:

لقد توفي ابن بونا على الأرجح سنة ١٢٢٠هـ، وقيل: ١٢٣٠هـ، والأول أصح بعد أن عاش عمراً مديداً لا يقل عن ١٤٠ سنة وعلى هذا يكون تاريخ ميلاده هو ١٠٨٠هـ، كما تقدم وكل الروايات تؤكد أنه من المعمرين وقد صدر الأستاذ محمد عبدالرحمان بن الشيخ محمد نظمه للمعمرين الشنقيطيين بالعلامة ابن بونا قال:

<sup>(</sup>١) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ص ٢٧٩، والتفسير والمفسرون، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٢٨٨.

وَقُطُرُ نَالَهُ مُعَمَّرُونَا مُؤَلِّفُ الْجَامِعِ وَالْقَواعِدِ وَدُرَدِ الأصولِ وَالمُحقق وتحفة الصِّغارِ والمقدمة ومؤته كانت بعام شكر عمَّر تسْعة وأَرْبَعِينا

مِنْهُم فقيدُ النَّحُو نَجْل بُونَا ومُبْلِغِ المَأْمُول والعَقَائِدِ فِي حَلِّ مُشكلات عِلْمِ المُنطِقِ مِمَا مِنَ النَّحُو لَنَا قَدْ قَدَّمَهُ إذْ غَابَ نَجْمٌ مِن نجوم الْفِكْرِ وَمِائَةً ورزِق البَنِيسَنَا(۱)

قوله عام «شكر» أي: ١٢٢٠هـ وقوله عمَّر تسعة وأربعين ومائة هذا أحد الأقوال والقول الصحيح أنه عمر مائة وأربعين فقط كما تقدم بيان ذلك. وقوله: ورزق البنينا إشارة إلى ما يُقالُ مِنَ أن ابْن بُونَا ولد له بعد أن بلغ مائة سنة، والله تعالى أعلم.

أما أقوال العلماء فيه فهي كثيرة، فقد أثنى كثير من أهل العلم عليه وخصوه، بعبارات التبجيل والتقدير وَنَعتُوه بالنعوت الجليلة والأوصاف الجميلة.

وهذه نبذة يسيرة اخترناها من أقاويل أهل العلم الذين جاؤوا بعده.

أولاً: كلمة الفقيه الأديب مولاي عبدالحفيظ ابن مولاي الحسن ملك المغرب الأسبق: (ت: ١٣٥٦هـ) يقول في مقدمته لكتابه: «القول المختار على الألفية والاحمرار».. وبعد فهذا شرح لطيف وضعته لنفسي وللقاصرين من أبناء جنسي على ألفية ابن مالك وعلى الحمرة المنسوبة لسيدي المختار ابن بونا العالم بكل الفنون من أعطى مفاتيح العلوم، واطلع على منطوقها والمفهوم، الزاهد المتورع الناصح...(٢).

ثانياً: يقول عنه أحمد بن الأمين صاحب «الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» تاج العلوم الذي طَوَّقَ بحلى علمه كل عاطل، ووردت هيمُ الرجال

<sup>(</sup>١) نظم المعمرين الشنقيطيين للشيخ محمد عبدالرحمان بن الشيخ محمد (مخطوطة).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة مولاي عبدالحفيظ في الأعلام للزركلي، ٣٧٧/٣.

زلاله فصدر عنه كلهم وهو ناهل، ولا يوجد عالم بعده إلا وَله عليه الفضل الجزيل، بما استفاد من مصنفاته، وتلقى من مسنداته (١).

ثالثاً: يقول عنه العلامة سيدي محمد ابن حبت القلاوي الشنقيطي (ت: ١٢٩٩هـ) في مقدمة كتابه: «اختصار المواهب النحوية».. العلامة المختار ولدبونا الجكني نسبة إلى قبيلة من الشناقطة يقال لها تجكانت منسوبة إلى جاكر الأبر.. وهي أعظم قبيلة من الشناقطة وأكثرهم علماً وهو بين العلماء كالبدر بين نجوم السماء ما نيل في قطره نحو ولا أصول ولا بيان، ولا توحيد ولا منطق يحويه الجَنَان، إلا منه باللسان أو البنان.

تَفقَّهُ به سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم، وحرمة بن عبدالجليل، وبُلَّا ﴿ الشَّقَرُويُ وَغِيرُهُم.

وكان سبباً لنشر العلم في تلك البلاد من الحواضر والبواد(٢).

رابعاً: يقول عنه العلامة عبدالقادر بن محمد سالم المجلسي ت ١٣٣٧ه في مقدمة شرحه لوسيلة السعادة، المسمى: «المباحث الجليلة»:

الشيخ الجكني الأجل، والحبر الفهامة المحقق الأحفل، ومقلداً جيد المتمات من سموط اللَّئالي المختار<sup>(٣)</sup>... إلخ.

خامساً: يقول عنه البارتيلي (ت: ١٢١٨هـ) في كتابه "فتح الشكور":

كان نحوياً بيانياً منطقياً مدرساً لعلوم العربية والمعقول ثاقب الذهن جيد النظر، نجيباً، بذولاً للإنصاف، سريع الرجوع إلى الحق، أديباً، شاعراً، محبوباً، فاتقاً في الشعر، كثير الإنكار على البدع(٤).

وأقوال أهل العلم فيه غير ما تقدم كثيرة لكننا اقتصرنا على هذا القدر مخافة التطويل.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط، ٢٧٧هـ

<sup>(</sup>٢) اختصار المواهب النحوية، ص ٢، ط حجرية، فاس، المغرب.

<sup>(</sup>٣) المباحث الجليلة على شرح الوسيلة، مخطوطة، اللوحة رقم (٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الشكور، للبارتيلي، ص ١٤٠.

### الفصل الثاني في الكتاب ويشتمل على المباحث التالية

#### المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه

اتفق كل من تَعرضَ لهذا الكتاب بالذكر على أن اسمه: «دُرَرُ الأصول».

والناظم يقول في النظم:

سَمَّ ينتُ أَ بِدُرَدِ الأُصُولِ مُرَتِّباً لَهُ عَلى فَصُولِ

كما اتفق كل من تكلم عليه على أن مؤلفه هو العلامة المختار بن بونا الجكنى الشنقيطي.

- وممن قطع بنسبته له العلامة محمد يحيى بن الشيخ الحسين (۱) رحمه الله.
  - \_ والعلامة عثمان ابن الشيخ أحمد أبي المعالي (٢) حفظه الله.
- ـ والأستاذ الجليل محمد عبدالرحمان ابن الشيخ محمد حفظه الله في نظمه للمعمرين (٣).
- وقد أصدرت إدارة التوجيه الإسلامي بوزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي وثيقة رسمية تثبت فيها نسبة الكتاب لمؤلفه.
- والنسخة التي عليها تعليق كتبها أحد أحفاد المؤلف وهي صادرة من الفقيه محمد يحيى بن عبدالله ابن الإمام حفظه الله وهو يقطع بنسبة الكتاب

<sup>(</sup>١) مكانة أصول الفقه في المحاظر الموريتانية، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) الفكر الأصولي عند علماء شنقيط، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) نظم المعمرين الشنقيطيين، مخطوط.

لمؤلفه، وكل النسخ الأخرى تنسب الكتاب للعلامة المختار بن بونا، ولا يُعْلَمُ أحدٌ ممن تعرض لهذا الكتاب نسبه لغيره، وهذا يكفي في ثبوت نسبته له.

#### \* \* \*

#### المبحث الثاني موضوعات الكتاب

هذا النظم يبلغ ثمانية وعشرين وأربع مائة بيت من الرجز، قسم إلى مقدمة وفصول وخاتمة.

فالمقدمة تعرض فيها لحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وسبب تأليفه للكتاب وشملت ١٧ بيتاً.

الفصل الأول: تعرض فيه لتعريف أصول الفقه مضافاً، وموضوعه، واستمداده، ومادته، والحكم الشرعي، وأقسامه، وتعريف الفقه، وذلك في ٢٠ بيتاً.

الفصل الثاني: تعرض فيه للعلم وتقسيمه إلى ضروري ونظري، والجهل وتقسيمه إلى بسيط ومركب وذلك في ١٥ بيتاً.

الفصل الثالث: تعرض فيه للنظر والدليل والتصديق، وبعض أنواع الإسناد التصديقي كالظن، والشك والوهم... ١٢ بيتاً.

الفصل الرابع: تعرض فيه للاعتقاد وتقسيمه إلى صحيح وفاسد وتعريف أصول الفقه من غير اعتبار المضاف والمضاف إليه... ٩ أبيات.

الفصل الخامس: تعريف الكلام وانقسامه إلى طلب أو خبر وإلى حقيقة أو مجاز ثم ذكر أنواع الحقائق: الشرعية، العرفية، اللغوية، ثم تعرض للمجاز وعلائقه ـ وانقسام المجاز إلى جلي وخفي . . . ١٧ بيتاً.

الفصل السادس: تعرض فيه لمعاني الحروف وهو أطول هذه الفصول

على الإطلاق، وفيه فوائد جليلة وقد توسع فيه الناظم كثيراً وذلك في ٦٥ بيتاً.

الفصل السابع: تعرض فيه للأمر وما يقتضيه وما لا يقتضيه وبعض مباحثه، ١٢ بيتاً.

الفصل الثامن: فيمن يتناوله الخطاب ومن لا يتناوله، ٥ أبيات.

الفصل التاسع: في تعريف النهي، ٣ أبيات.

الفصل العاشر: في تعريف المفهوم وأنواع المفاهيم، ٦ أبيات.

الفصل الحادي عشر: في تعريف العام وبعض مباحثه، ١٣ بيتاً.

الفصل الثاني عشر: في تعريف التخصيص وتقسيم المخصص إلى متصل أو منفصل، ١٩ بيتاً.

الفصل الثالث عشر: في تعريف المطلق والمقيد وحكميهما والكلام على حمل المطلق على المقيد، ٩ أبيات.

الفصل الرابع عشر: في المبين والمجمل والظاهر والمؤول، ١١ بيتاً. الفصل الخامس عشر: في عصمة النبي على ودلالة فعله وتقريره، ١٤ بيتاً.

الفصل السادس عشر: في تأسيه على بشرع من قبله، ٤ أبيات.

الفصل السابع عشر: في تعريف النسخ وأحكامه، ١٦ بيتاً.

الفصل الثامن عشر: في التعارض والتراجيح، ١٢ بيتاً.

الفصل التاسع عشر: في الإجماع وأقسامه، ١٦ بيتاً.

الفصل العشرون: في تعريف الخبر وأقسامه، ٣٤ بيتاً.

الفصل الحادي والعشرون: في كيفية الرواية ومراتبها، ١٣ بيتاً.

الفصل الثاني والعشرون: في تعريف القياس لغة وعرفاً وأقسامه وبعض مباحثه، ١٧ بيتاً.

الفصل الثالث والعشرون: في القوادح وهو أقصر هذه الفصول، بيتان. الفصل الرابع والعشرون: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبعده، ٤ أبيات.

الفصل الخامس والعشرون: في الترجيح، ١٦ بيتاً.
الفصل السادس والعشرون: في تعريف الاجتهاد، ٩ أبيات.
الفصل السابع والعشرون: في وقت الاجتهاد والتصويب، ١٠ أبيات.
الفصل الثامن والعشرون: في الاستفتاء والمفتي، ٩ أبيات.
الفصل التاسع والعشرون: في أدلة مشروعية الأحكام، ٨ أبيات.
الفصل الثلاثون: في تصرفات المكلفين في الأعيان، ٥ أبيات.
خاتمة الكتاب، ٦ أبيات.

فهذه المنظومة تضمنت مقدمة وثلاثين فصلاً وخاتمة، وهذه الفصول متفاوتة في حجمها بحسب الموضوعات التي تعرضت لها، ومن بين هذه الفصول فصول قصيرة جداً ومتوسطة وهي تغطي مباحث أصول الفقه على طريقة المتكلمين ولكن بإيجاز شديد.

\* \* \*

#### المبحث الثالث مصادر المؤلف في هذا الكتاب

لم يتعرض الناظم لذكر المصادر التي اعتمد عليها في نظمه هذا ولم يفعل ما فعله تلميذه العلامة سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم فيما بعد في نظمه «لمراقي السعود» حيث ذكر بعض مصادره في منظومته إذ يقول:

أَنْهَيْتُ مَا جَمَّعَهُ اجْتِهَادِي وَضَرْبِيَ الأَغْوَارَ مَعْ الأَنْجَادِ مَصَّا أَنْهَيْتُ مَا الطَوَتُ عَلَيْه كُتْبُ الْمَهرَهُ مَصَّا أَفَادَنِيهِ كُتْبُ الْمَهرَهُ

كَالشَّرْحِ لِلتَّنقيِحِ والتَّنقيِحِ (١) والْجَمْعِ (٢) وَالآيَاتِ (٣) وَالتَّلُويح (٤) مَطَالِعاً لاَبْنِ حُلُولُو اللَّمِعا (٥) مَعَ حَوَاشِي تُعْجِبُ المُطَالِعَا (٢).

قوله: ضربي: خوضي الأغوار جمع غور: وهو ما انخفض من الأرض، الأنجاد: جمع نجد وهو ما ارتفع مِن الأرض.

ومع ذلك فبإمكاننا أن نعرف بعض المراجع التي اعتمد عليها ومن أهم هذه المراجع:

١ - كتاب جمع الجوامع لابن السبكي وشروحه، فقد أخذ كثيراً من هذا الكتاب وهذا ليس بمستغرب فعلاقة ابن بونا بجمع الجوامع وثيقة جداً فقد نظمه في خمسمائة وألف بيت وَسَمى هذَا النَّظْمَ «مُبْلِغ الْمَأْمُول»، يقول: سَمَّيتُه بِمُبْلِغ الْمَأْمُول» وأيم اللَّصُولِ عَلَى الْمَا النَّطْع بِمَا اللَّصُولِ عَلَى الْمَا اللَّصُولِ عَلَى الْمَا اللَّهُ وَاعِدِ مِنَ الأُصُولِ عَلَى الْمَا اللَّهُ وَاعِدِ مِنَ الأُصُولِ اللَّهَ وَاعِدِ مِنَ الأُصُولِ اللَّه وَاعِدِ مِنَ الأُصُولِ اللَّه وَاعِدِ مِنَ الأُصُولِ اللَّه وَاعِدِ مِنَ اللَّهُ وَاعِدِ مِنَ اللَّهُ وَاعِدِ مِنَ اللَّهُ وَاعِدِ مِنَ اللَّهُ وَاعِدِ مِنْ اللَّهُ وَاعِدُ وَاعْمُولُ وَاعْمُولُ وَاعْمُ وَاعِدُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُ وَاعْمُولُ وَاعْ

٢ ـ المرجع الثاني: هو شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي المالكي (ت: ٦٨٤هـ) فقد أخذ منه مسائل كثيرة وخاصة في باب العام والمفتي وأدلة مشروعية الأحكام وتصرفات المكلفين في الأعيان وأماكن أخرى، وهذان المرجعان، هما أهم ما اعتمد عليه ابن بونا في نظمه.

٣ ـ المرجع الثالث: المستصفى للإمام الغزالي فقد استقى منه بعض المعلومات ويظهر ذلك في المقدمة التي تحدث فيها عن العلم وأهميته وانقسامه إلى عقلي ونقلي... إلخ.

<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول، للقرافي.

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع، لابن السبكي.

<sup>(</sup>٣) الآيات البينات، حاشية ابن قاسم العبادي على المحلى على جمع الجوامع.

<sup>(</sup>٤) التلويح، لسعد الدين التفتازاني، شرح التنقيح، لصدر الشريعة الحنفي.

<sup>(</sup>٥) اللامعا أي: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، لابن حلولو.

<sup>(</sup>٦) قوله مع حواشي تعجب المطالعا يقصد بهذه الحواشي:

أ ـ حاشية ابن أبي شريف.

ب ـ حاشية زكريا الأنصاري.

ج ـ حاشية ناصر الدين اللقاني.

دـ حاشية شهاب الدين عميرة على المحلى انظر: نشر البنود على مراقي السعود، ٣٥٣/٢.

٤ \_ أخذ من البرهان، لإمام الحرمين في أكثر من موضع.

أخذ من الرازي في المحصول وخاصة في المعارف العقلية. كما
 أخذ من غير هؤلاء.

#### **\* \* \***

#### المبحث الرابع وصف النسخ

توجد نسخ متعددة من هذه المنظومة ومنها:

أ ـ نسخة بخط أحد أحفاد المؤلف وهو المختار ابن البوساتي ابن المختار بن بونا وتتميز هذه النسخة بأن معها شرحاً لطيفاً، وبأنها كاملة، وبأنها محفوظة عند أحفاد المؤلف.

تقع هذه النسخة في ٣٤ صفحة، ومسطرتها ٣٠ سطراً إلى ٣١ وعدد الكلمات في السطر من ١٠ كلمات إلى ١٢ كلمة هذا في الغالب توجد بعض الأخطاء بهذه النسخة ولكنها ليست فاحشة، ولم نجد نسخة أخرى من هذا النظم. معها شرح غير هذه النسخة، مع شدة البحث والتنقيب، وقد حصلت على صورة من هذه المخطوطة من ابن عم المؤلف الأستاذ الفقيه الفاضل الأصولي يحيى عبدالله ابن الإمام حفظه الله.

ولما لهذه النسخة من أهمية جعلتها أصلاً ورمزت لها بِ (أ).

ب ـ نسخة العلامة عثمان ابن الشيخ أحمد أبي المعالي وتقع هذه النسخة في ٣٣ صفحة من القطع الصغير وعدد أبياتها ٤٢٤ بيتاً، ورمزت لها بـ (ب) وقد حصلت على صورة من هذه المخطوطة من الشيخ عثمان نفسه.

ج - النسخة الثالثة: حصلت عليها من الإمارات العربية المتحدة بواسطة الأخ سليمان بن زيدان وفيها بعض الأخطاء وتنقصها بعض الآيات ورمزت لها بـ(ج) وتوجد نسخ أخرى، ولكنني اكتفيت بالنسخ الثلاث المتقدمة لأن باقي النسخ لا توجد بها فروق معها حسب ما ثبت عندي فلا فائدة من تثبيتها.

#### المبحث الخامس عملي في التحقيق

لقد اتبعت في تحقيقي لهذه المنظومة طرق التحقيق المألوفة ولذلك قمت بعمل ما يلي:

١ ـ قابلت بين النسخ الثلاث المتقدمة وأثبت الفروق بينها، فأثبت في الأصل ما رأيته صواباً، ووضعت النسخ الأخرى في الهامش، وما كان من باب الخطأ المحض تركته.

٢ ـ ضبطت نص المنظومة بالشكل لتسهل قراءته بشكل صحيح.

٣ ـ رقمت أبيات المنظومة ترقيما متسلسلاً حتى لا تختلط بالأبيات التي ترد للاستشهاد بها.

السور داخل النص، الآبات القرآنية وجعلت أرقامها وأسماء السور داخل النص، الآبس.

• - خرَّجت الأحاديث النبوية الشريفة، ووضعت ذلك في الهامش.

٦ ـ ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب ترجمة موجزة.

٧ ـ علقت على بعض المسائل العلمية تعليقات خفيفة في الغالب وربما علقت تعليقات طويلة شيئاً ما وذلك كله حسب الحاجة.

٨ ـ المؤلف لم يعلق على المقدمة وقد رأيت من المفيد التعليق عليها فشرحتها شرحاً خفيفاً يبين المراد منها، وهو بمثابة تكملة لعمل المؤلف، ووضعت هذا الشرح في الهامش ليتبين الفرق بينه وبين شرح المؤلف لمنظومته.

٩ ـ وضعت فهارس للموضوعات العلمية، تلقي ظلالاً على بحوث الكتاب والمسائل الواردة فيه.

١٠ وأخيراً وضعت قائمة بأسماء المراجع التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب.





قال العلامة المختار بن بونا الجكني:

١ ـ الْحَمْدُ للهِ الذي لا تُخصى

٢ \_ وَمَا لَهَا قَبضرٌ عَلى زَمَانِ

٣ ـ حَمْداً يُوَافِي كُلُّمَا تَزَايَدا

٤ ـ ثُمَّ عَلَى أَعْظَم هَاتِيكَ النَّعَمُ (١)

٥ \_ أَوْنَسَى صَلَاةٍ وَسَلَام عِنسَدهُ

آلاؤُهُ عَدْاً وَلاَ تُستَقُصَى مُسكَانِ مُسعَيْنِ وَلاَ عَسلى مَسكَانِ مُسعَنَانِ مَا تَصَاعَدَا مِنْهَا ويَستَنزِل مَا تَصَاعَدَا مِن الذِي جادَ بِهَا عَلَى الأُمَمُ وَالآلِ وَالأَصْحَابِ طُراً بَعْدَهُ وَالآلِ وَالأَصْحَابِ طُراً بَعْدَهُ

ابتدأ المؤلف بالحمد: وهو الثناء بالجميل على الجليل ـ وأتى باللام لإفادة الاستحقاق لله وأكد ذلك بالوصف: (الذي لا تحصى)، أي تحسب، (آلاؤه) أي: نعمه، و(عدّا) تمييز محول عن الفاعل أو المفعول أي لا يُحصى عدّها، أو لا يحصى أحدٌ عدَّها، (ولا تستقصى): أي لا تبلغ غايتها ولا نهايتها. ومن خصائص نعمه تعالى أنها لا تقتصر على زمان ولا مكان بل باقية ببقاء الدنيا، والبرزخ، والأخرى، فهي غير متناهية لعدم تناهي الحياة الأخروية.

(حمداً): مصدر منصوب بفعله المحذوف أي: أحمده تعالى حمداً، (يوافي) أي: يقابل (كلما تزايد) أي: تجدد منها، ويتسبب في نزول ما

<sup>(</sup>١) في نسخة ج «من الذي جاء بها إلى الأمم».

ارتفع منها قال تعالى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَرِيدُنَكُمُ ﴾ [إبراهيم: ٧] - ثم ثنى بالصلاة والسلام على الرحمة المهداة، أعظم تلك النعم محمد ﷺ، (أوفى) بمعنى أتم، والصلاة من الله الرحمة المقرونة بالتعظيم، (والآل) أقاربه المؤمنون من بني هاشم أو هم وبنو المطلب، و(طرا) أي: جميعاً حال ولا تأتي إلا منكرة منصوبة.

٦ - وَبَعْدُ فَالْعِلْمُ أَجَلُ ما انتَسَبْ إِلَيْهِ ذُو اللّٰبُ وَخَيْرُ مَا اكْتُسِبُ (۱)
 ٧ - فَسِمِنْهُ عَسْقُلْيٌ لَهُ فُنتُونُ وَمِنْهُ نَسْقُلْيٌ وَمَا يَسكُونُ
 ٨ - مُرَكَّباً مِن ذَيْنِكَ النَّوْعَيْن وَحَائِراً لِشَرفِ السَّنِفَيْنِ
 ٩ - وهو أَصُولُ الْفِقهِ إِذْ يُسْتَعْمَلُ فِيه كِلا العِلْمَيْن فَهُو أَكْمَل (٢)

(بعْدُ) ظرف في محل نصب مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة، أي: بعدما تقدم فاعلم أيها الطالب أن (العلم) \_ وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه \_ (أجل) أي: أعظم ما انتسب إليه ذو العقل وخير ما اكتسبه.

وينقسم إلى (عقلي): وهو ذو فنون متعددة كالمنطق وعلوم البلاغة. وإلى (نقلي): كعلوم الشرع والنحو والصرف واللغة.

وإلى مركب من العقلي والنقلي وهو أشرف الصنفين لاشتماله على محاسنهما.

والمقصود بالمركب منهما هو: علم أصول الفقه الآتي تعريفه.

قال ابن جزي في تقريب الوصول، بعد أن ذكر أن العلوم ثلاثة أضرب:

علم عقلي، وعلم نقلي، وعلم يأخذ من العقل والنقل بطرف، وهو علم أصول الفقه الذي امتزج فيه المعقول بالمنقول وإن أقبل على النظر في الدليل والمدلول، وإنه لنعم العون على فهم كتاب الله وسنة الرسول علي الدليل والمدلول،

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) ونعم المكتسب.

<sup>(</sup>٢) هذه الأبيات معناها مقتبس من كلام الغزالي في مقدمة كتابه المستصفى، ج ١، ص ٣.

وناهيك من علم يرتقى الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين، وأقل أحواله أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين الراجح والمرجوح ويميز بين الصحيح والسقيم(١).

١١ ـ نظَمْتُ للإِخْوَانِ في هَذَا الرَّجَزْ

١٢ ـ سَــمَـيْتُـهُ بِـدُرَرِ الْأَصُـولِ

١٠ - وَإِذْ رَأَيْتُ مَيْلَ أَهْلِ الْعَصْرِ لَلْاخْتِصَار سِيَمَا فِي الشِغْر مِن ذاك مَا فيه سَدَاد مِنْ عَوَزُ مُرِرَتُ لِلهُ عَلِي فُلِصُول

ذكر أن الباعث على هذا النظم هو طلب بلسان الحال من أبناء زمانه إذ رأى ميلهم إلى المختصرات المنظومة، ثم ذكر أن لهم في هذا الرجز ما فيه سَدَادٌ وهو بالكسر ويفتح ما تسَدَّ به الخلَّة، والعوز الفقر والحاجة.

و(الدرر): اليواقيت، و(الفصول): جمع فصل، وهو الحاجز بين شيئين وفي الاصطلاح، تمييز كل صنف وما يدخل تحته عن غيره من الأصناف وليس في هذا العنوان إطراء فقد وفق في حسن الاختصار مع الإحاطة وجودة الترتيب والتبويب.

١٣ ـ مُعْتَرِفاً بِالْعَجْزِ وَالقُصُورِ

١٤ ـ وَسَائِسُلاً مِن مَـلِبُ جَـوَادِ

١٥ \_ وَأَنْ يُسمُنَّ بِالْقَبُولِ مَسْأً

١٦ \_ ويُخلِصَ النية وَالأَفْعَالَ

١٧ \_ بجاه خيرِ مُرْسَلِ قَدْ أَرْسِلاً

فِيهَا تَعاطَيْتُ مِنَ الْأُمُور عَموناً وَإِلْهَاماً إلى الرَّشادِ مِـنْـهُ عـلى أَيَّـةِ حَـالِ كُـنَّـا وَيُصطلِعَ الأقسوالَ والأخسوالَ وَحَمِقٌ كُلُ مَسن بِهِ تسوَسَّلا

قوله (معترفاً): حال من نظمتُ. و(العجز): عدم القدرة على إيجاد المطلوب، (والقصور): عدم بلوغ الغاية المطلوبة.

ثم سأل الملك الجواد العون والإلهام إلى الرشاد، والإعانة من الله

<sup>(</sup>١) تقريب الوصول، لابن جزي ـ تحقيق: الدكتور محمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ص ٨٨، ط أولى.

تسهيل الوصول للغاية، و(الإلهام): إنارة الفهم والفكر ويفسره الأصوليون: بأنه إيقاع شيء في القلب يثلج الصدر من غير استدلال يخص الله به من شاء من عباده، وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند بعض الصوفيين (١). قال في مراقي السعود:

ويسنبذ الإلهام بالعراء أعسني به إلهام الأولياء

قال في الشرح: لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها؛ قال الشاذلي: ضمنت لنا العصمة في الشريعة ولم تضمن لنا في الخواطر، وكذا من رأى النبي ﷺ في النوم يأمره، وينهاه، لا يجوز اعتماده... إلخ (٢)، ثم سأل الله القبول المطلق والإخلاص في النية والأفعال، وإصلاح الأقوال والأحوال.

والوسيلة: الواسطة في حصول المرغوب، والوسيلة: الحاجة قال الشاعر:

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يخطبوك تَكَكَّلي وتخضبي

# خ فصل في تعريف أصول الفقه مضافآ وموضوعه واستمداده (٣)

١٨ \_ الأَضلُ مَا يُبنى عَلَيْه الشَّانُ

١٩ ـ مَوْضُوعُةُ الأَدِلَّةُ السَّمْعِيَةَ

٢٠ ـ مِنْهَا وَفَائِدَتُهُ الْعِلْمُ بِهَا

٢١ ـ ثـ لاثـةِ أَوّلُهـا الْـكُـلامُ

وَعُزِفًا السَّلِيسُ وَالسِّرْجَحَانُ مِن حَيثُمَا تستنبطُ الشرَعِية وَيَسْتَمِدُ مِن عُلُوم فعِها وألستَمِدُ مِن عُلُوم فعِها والسعَربِية كَذا الأخكامُ

<sup>(</sup>۱) نثر الورود على مراقي السعود، ص ٥٧٦. والتعريفات للجرجاني، ص ٥١، ط دار الكتاب العربي أولى، ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>۲) نشر البنود، ۲۹۸/۲.

<sup>(</sup>٣) الترجمة ساقطة من النسخة (أ).

(الأصل) أي: للشيء محسوساً أو معقولاً (ما يبنى عليه الشأن) كأصل البعدار أي: أساسه وأصل الشجرة أي: طرفها الثابت في الأرض (وعرفاً) أي: اصطلاحاً (الدليل) كأصول الفقه أي أدلته (والرجحان) كالأصل براءة الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل عدم المجاز (۱) وموضوعه) وموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب فعوارضه الذاتية الصحة والمرض (الأدلة السمعية، من حيثما تستنبط الشرعية، منها) لأنه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم: الأمر للوجوب (۱)، ويتمسك بالعام في حياته على قبل البحث عن المخصص (۱) (.. وفائدته العلم بها) أي: الأحكام الشرعية التي معرفتها وسيلة لنيل سعادة الدارين ومسائله: مطالبه الجزئية التي يطلب اتباعها فيه كمسائل الأمر والنهي وغيرها (ويستمد من علوم فعها، ثلاثة أولها الكلام) أي: التوحيد كمعرفة الاعتقاد والدليل (والعربية) كمعاني الحروف و(كذا أي: الأحكام) الشرعية كالوجوب والتحريم والندب والكراهة والجواز (٤٠).

بِفِعْلِ مَن كَلَّفهُ لا مُطْلَقًا وَضْعِ لِهَذَينَ فَحَصِّلْ مَا وَعَوْا إِبَاحَةٌ حَظِرٌ هَدَاكَ السرَّبَ وعَددٌ قسومٌ تسامسنساً يُسزَادُ وهاكَ تعريف الجميع يُتلى

٢٢ ـ وَهُوَ خِطَابُ اللهِ إِن تَعَلَّقَا
 ٢٣ ـ تعلُّقَ اقْتَضَاء أَوْ تخيير أَوْ
 ٢٤ ـ ثمَّ هُو سَبْعةٌ وُجُوبٌ نَذُبُ
 ٢٥ ـ كَـرَاهَـة وصِـحَـةٌ فَـسَـادُ
 ٢٦ ـ وهُو لَذَيْهِمُ خِلافُ الأَوْلَى

(وهو) أي: الحكم (خطاب الله إن تعلقاً، بفعل من كلفه) من حيث أنه مكلف (لا مطلقاً) كخطاب الله المتعلق بذاته وصفاته وذات

<sup>(</sup>١) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٠.

<sup>(</sup>۲) مراقى السعود، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) أي: اتفاقاً كما قاله أبو إسحاق الإسفرائيني، انظر: المحلى على جمع الجوامع ١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ١/٩٠.

<sup>(</sup>٥) ويتناول الفّعل ما كان قلبياً كوجوب النية أو قولياً كتكبيرة الإحرام، مراقي السعود، ص٦٢.

المكلف والجمادات، كمدلول: ﴿ لاَ اللهُ إِلَّا هُوَّ خَيلِقُ كُلِ شَيْرُ الْجَبالُ ﴾ [الانعام: ١١]، ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِرُ الْجَبَالُ ﴾ [الانعام: ١١]، ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِرُ الْجَبَالُ ﴾ [الكهف: ١٧]، ﴿ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦]، (تعلق اقتضاء) أو كراهة (أو تخيير) أي: إباحة (أو) تكليف (وضع) كالشرط والسبب والمانع فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والسبب ما يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، (لهذين) أي: الاقتضاء. من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم والتخيير لأنهما لا تتوقفان عليه إذ لا تكليف إلا وله شرط أو سبب أو والتخيير لأنهما لا تتوقفان عليه إذ لا تكليف إلا وله شرط أو سبب أو مانع، فخطاب الوضع أعم منه لانفراده بأوقات الصلاة والحيض مثلاً، ومعنى خطاب الوضع: أن الله تبارك وتعالى قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أنى حكمت بكذا، (فحصل ما وعوا).

(ثم هو) أي: خطاب التكليف (سبعة): وجوب، وندب، وإباحة، وحظر، وكراهة، وصحة، وفساد، وزاد قوم خلاف الأولى وإليك بيان الجميع مفصلاً.

۲۷ ـ فَالوَاجِبُ الشرعيُ يُجْزى بِالنَّوَابِ
 ۲۸ ـ وَالْمُسْتَحَبِ مَا بِفِعْلِه يُثَابُ
 ۲۹ ـ ثم المُبَاحُ مَا انتَفى الْعِقَابُ
 ۳۰ ـ ثم الحَرَامُ مَن يَدَعُ ممتثلا
 ۳۱ ـ وتَارِكُ المَكْرُوهِ بِالْمَتِئَالِ

فَاعِلُهُ وَإِن يُدَعْ فَبِالْعِقَابُ وَلَيْسَ فِي الشِّرْكِ عَلَيْهِ مِنْ عِقَابُ فِعُلاً وَتَرْكاً عَنْهُ وَالنَّوَابُ(۱) يُسْبُ ومِن يفعله عمداً مُثَلا<sup>(۱)</sup> يُشْبُ ومِن يفعله عمداً مُثَلا<sup>(۱)</sup> يُشْبُ وَمِنْ يَنفْعَلُهُ لا يُبَالِي

(فالواجب) أي: الشيء من حيث وصفه بالوجوب، وليس هذا تعريفاً لحقيقته إذ لا يمكن تعريفه بكثرة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها، وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى صح صدق الواجب عليه، وذلك ما ذكره من الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وهو أمر لازم

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) ما انتفى الثواب، فعلًا وتركاً عنه والعقاب.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) سئلا.

للوجوب وكذا يقال في بقية الأحكام (الشرعي يجزى بالثواب، فاعله) فضلاً لا وجوباً (وإن يُدَع) أي: يترك (فبالعقاب) يجزى عَدْلاً ويكفي فيه وجوده واحد من العصاة أي: ومعنى يجزى بالعقاب يرتب العقاب على تركه وحد القرافي (١) الواجب: ما ذم تاركه شرعاً، والحرام ما ذم فاعله شرعاً، والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعاً، والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم، والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع (والمستحب) من حيث وصفه بالندب (ما بفعله يثاب وليس في الترك عليه من عقاب، ثم المباح ما انتفى العقاب. فعلاً وتركاً عنه والثواب) أي: على فعله وتركه فخرج الحرام والمكروه (ثم الحرام) من حيث وصفه بالحرمة (من يدع ممتثلاً، يثب ومن يفعله عمداً مثلاً) به أي: عوقب (وتارك المكروه بامتثال، يثب ومن يفعله لا يبال) أي: لا يعاقب.

(ثم الصحيح) من حيث وصفه بالصحة (ما به يعتد، شرعاً وينفذ ولا يردُّ) أي: يتعلق به النفوذ وهو البلوغ إلى المقصود كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح (والباطل الذي يُردُّ) أي: لا يتعلق به النفوذ بأن لم يستجمع ما يعتبر شرعاً عقداً كان أو عبادة (إن حصل وليس يعتد به متى نزل) أي: الخطاب (وما اقتضى تركا بغير جزم، على العموم فهو عند القوم خلاف الأولى) بأن استفيد النهي من الأوامر إذ الأمر بالشيء نهي عن تركه سواء كان متعلقه فعلاً كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم أو تركاً كترك

 <sup>(</sup>١) القرافي: هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي مؤلف «الذخيرة»
 و «الفروق» «وشرح تنقيح الفصول» وغيرها (ت: ١٨٤هـ).

<sup>(</sup>٢) شرح تنقيح الفصول، ص ٦٢، ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) الأمر بالشيء المعين ووقته مُضَيَّق نَهي عن ضده، هذا مذهب الجمهور من الأصوليين=

صلاة الضحى وإن اقتضاه على الخصوص فهو كراهة كالنهي في حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»(١).

٣٦ - لِصِدْقِهِ بِالنَّحْوِ وَ النُّجُومِ وَمَا عَدَاهُ مَا مِنَ الْعِلْمِ أَخَصُ كُنْهَا ٣٦ - لِصِدْقِهِ بِالنَّحْوِ وَ النُّجُومِ وَمَا عَدَاهُ مَا مِنَ الْعُلُومِ ٣٦ - لِصِدْقِهِ بَالنَّحْوِ وَ النُّجُومِ وَعَكْسُهُ الْكُلِي حَتْماً كَاذِبُ ٣٧ - فَكُلُّ فِقْهِ فَهْوَ عِلْمٌ وَاجِبُ وَعَكْسُهُ الْكُلِي حَتْماً كَاذِبُ

(ثم إن الفقها عُرْفاً مِنَ العلم أخص كنها) أي: حقيقة (لصدقه بالنحو والنجوم، وما عداهما من العلوم، فكل فقه فهو علم واجب، وعكسه الكلي حتماً كاذب) وهو كل علم فقه (٢).

\* \* \*

## العلم والجهل وتقسيمهما العلم والجهل وتقسيمهما

٣٨ - الْعِلْمُ فِي رَأْي الإمام فَانتَبِهُ ٣٩ - مِشَالُهُ أَن تُذرِكَ الإنسَانا ٤٩ - مِشَالُهُ أَن تُذرِكَ الإنسَانا ٤٩ - وَهْو ضَرُورِيِّ بللا تَسَامُلِ ٤٩ - من مَسْمَعِ وَبَصَر وَلمْسِ ٤٩ - أَوْ ببَديهَة سَلِيم العَقْل

مَعْرَفةُ الشَّيْء على مَا هُوَ به باتَّهُ حَسِيٌّ حوى بَسيَانَا يَخصُلُ كَالمُدْرَكِ بِالحِسِ الجَلي والسَّمُ وَ الذَّوْقِ بِعَيْد لَبْسِ كالْحُكم أنَّ الجُوزَة دُونَ الْكُلُ

(العلم في رأي الإمام) أي: إمام الحرمين (٣) تابعاً للباقلاني (٤)

<sup>=</sup> وقيل: إنه ليس نهياً عن ضده وفي المسألة تفصيل. انظر: "إرشاد الفحول"، ص ١٠٧ و «نثر الورود"، ص ١٨٩؛ و «مراقي السعود"، ص ١٥٧؛ و «حاشية البناني على جمع الجوامع" ١٧٢/١.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (ح٤٤٤) واللفظ له؛ ومسلم (ح٧١٤)؛ والترمذي (ح٣١٦)؛ وأبو داود الحديث (٤٦٧)، وابن ماجه (ح١٠١٢) بهذ اللفظ فلا يجلس.

<sup>(</sup>۲) مراقي السعود، ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبدالله بن يوسف أبو المعالي الجويني لقب بإمام الحرمين لمجاورته بمكة أربع سنين، عالم أصولي متكلم، من مؤلفاته البرهان وغيره (ت: ٤٧٨هـ).

<sup>(</sup>٤) أبو بكر الباقلاني: هو أبو بكر محمد بن الطيب البصري المالكي الأصولي الفقيه رأس=

(فانتبه معرفة الشيء على ما هو به) في الواقع (١) كإدراك معنى الإنسان وإليه أشار (مثاله أن تدرك الإنسانا، بأنه حي حوى بياناً) وهو تصور وكبإدراك أن العالم حادث وهو تصديق (٢) وقال الفخر الرازي (٣) العلم ضروري لا يحد، وقال أيضاً هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وقيل نظري وحده عسير لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه وإنما يعرف بالتقسيم والتمثيل، وقال ابن السبكي (١): الرأي الإمساك عن تعريفه (٥) وعرفوه بحدود كثيرة تقرب من عشرين (وهو) أي العلم (ضروري) وهو الذي لم يقع عن نظر واستدلال بل يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيضطر الإنسان إلى إدراكه (بلا تأمل يحصل كالمدرك بالحس الجلي) الحواس الخمسة (من مسمع وبصر ولمس والشم والذوق بغير لبس أو ببديهة) كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين والتواتر كالعلم بوجود النبي على وظهور المعجزة (سليم العقل كالحكم أن الجزء دون الكل).

المتكلمين انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق كان لقلمه وسيفه الأثر في تمزيق أباطيل الفاطميين، من شيوخه الأبهري وابن أبي زيد، ومن تلاميذه أبو عمران الفاسي والقاضي أبو محمد ابن نصر، وله مصنفات في أصول الفقه وعلم الكلام (ت: ٤٠٣هـ).

<sup>(</sup>۱) انظر البرهان، ج ۹۹/۱، فقد نقل عن القاضي أبي بكر حده للعلم هذا مع التعليل ولكنه ناقشه في ذلك قائلا: ولستُ أرى ما قاله القاضي سديداً فكان الصواب أن يقول: كما نقله إمام الحرمين عن القاضي... وتركت نقل كلام إمام الحرمين ومناقشته مخافة التطويل.

 <sup>(</sup>۲) التصور: هو إدراك الذوات المفردة من غير حكم عليها كمعرفة معنى الجسم والحركة، أو هو حصول صورة الشيء في الذهن وأما التصديق: فهو إسناد أمر إلى ذات بالنفي أو الإثبات كقولنا الجسم حادث، فالتصور مقدم والتصديق متأخر عنه قال في مراقي السعود:

<sup>(</sup>الإِذْرَاكُ مِنْ غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مُشتهر) انظر « نثر الورود»، ص ٧١ و «تقريب الوصول»، ص ٩٣، والتعريفات ص ٥٩، وشرح الأخضري للسلم، ص ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) الرازي: هو الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر مؤلف المحصول في علم
 الأصول الإمام المفسر (ت: ٢٠٦ه).

<sup>(</sup>٤) ابن السبكي: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي، أبو نصر قاضي القضاة المؤرخ، له مصنفات كثيرة منها جمع الجوامع (ت: ٧٧١ه).

<sup>(</sup>٥) المحلى على جمع الجوامع ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) انظر: البرهان، ٩٧/١ فقد أورد بعض التعريفات ومناقشتها والمحصول، ١/ص ٦.

٤٣ - ونَظَريُ وَهُو مَا لاَ يَخْصُلُ
٤٤ - كَعِلْمِنَا بِأَنَّ كُلَّ الْعَالَم
٤٥ - لَوْ لَمْ يَكُن مُنقسِماً لِذَيْنِ
٤٦ - إمَّا ضَروريٌ فَلَيْسَ يُجْهَل
٤٧ - فَيَلْزَمُ اللَّورُ أَو التّسَلْسُلُ
٤٨ - واللَّزَمَان بَاطلَان عَقْلا

إلاَّ بِالاِسْتِذلالِ حينَ يَكُمُلُ أَوْجَدَهُ الْسَيِّذلالِ حينَ يَكُمُلُ أَوْجَدَهُ الْسَّانِعُ بَسَعْدَ الْعَدَم لَسَكَان كُلَّهُ بِلدُونِ مَسِيْنِ (۱) شَيْنِ وَإِمَّا نَظُرِياً يُنجَعَلُ شَيْءٌ وإمَّا نَظُرِياً يُنجَعَلُ وَيَنتَفِى الْعِلْمُ فَلَيْسَ يَحْصُلُ وَيَنتَفِى الْعِلْمُ فَلَيْسَ يَحْصُلُ في فَلَيْسَ يَحْصُلُ في في الْعِلْمُ فَلَيْسَ يَحْصُلُ في في الْعِلْمُ فَلَيْسَ يَحْصُلُ في في الْعِلْمُ فَلَيْسَ يَحْصُلُ الْمَلْرُومُ أيضاً أصلا

(ونظري . . . إلخ لو لم يكن منقسماً لذين) الضروري النظري لكان كله بغير مين، إما ضروري فليس يجهل شيء وإما نظرياً يجعل، فيلزم الدور أو التسلسل، لأنه يحتاج إلى علم يتوقف عليه معرفته فإن كان متناهياً فدور وإلا فتسلسل وهما محالان () وينتفي العلم فليس يحصل، واللازمان) وهما الدور والتسلسل (باطلان عقلاً، فينتفي الملزوم) وهو كون العلم كله نظرياً أيضاً أصلاً.

٤٩ ـ والجهل (٣) نؤعانِ بَسِيطٌ منفرِدُ
 ٥٠ ـ ثانيهما مُركَّبُ توغلا
 ٥١ ـ فهو تَصَوُّرُ الفتى شيئاً على
 ٥٢ ـ كَالْفَلْسَفِى حَيْثُ أُوجَبِ القِدَمْ

وَهُوَ انتِفَاءُ الْعِلْمِ بِالَّذِي قُصْدُ وَإِن تَسَرِدُ تَعْرِيفُهُ مُسْمَثُلًا<sup>(3)</sup> خِللَافِ مَا هُوَ بِه كَسَمَا خَللَا لِلْعَالِمِ الْمُحْدَثِ مِن بَعْدِ الْعَدَمُ لِلْعَالِمِ المُحْدَثِ مِن بَعْدِ الْعَدَمُ

<sup>(</sup>١) في نسخة (أ) بغير.

<sup>(</sup>٢) من المعروف أن الدور والتسلسل من المستحيلات العقبلية.

فالدور: هو توقف الشيء على نفسه أي: أن يكون هو نفسه علة لنفسه بواسطة أو بدون واسطة.

أما التسلسل: فهو أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤثرة فيه وتستند هذه العلة إلى علة مؤثرة فيها، وهي إلى علة ثالثة مؤثرة فيها، وهكذا تسلسلًا مع العلل دون نهاية. انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، عبدالرحمان حبنكة الميداني ص ٣٢٣، ٣٢٣، ط دار القلم دمشق ١٤١٤ه، وشرح الاخضري لسلمه، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع، ج٢٦١/١ وعرفه صاحب المراقي بقوله: (والجهل جافي المذهب المحمود. هو انتفاء العلم بالمقصود) انظر: مراقي السعود، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) ممتثلاً.

(والجهل نوعان بسيط منفرد، وهو انتفاء العلم بالذي قصد) من غير حكم عليه بشيء، فخرج ما لا يقصد كأسفل الأرض فلا يسمى انتفاء العلم به جهلاً (ثانيهما مركب توغلا، وإن ترد تعريفه ممثلا) أي: المركب (فهو تصور الفتى شيئاً على خلاف ما هو به كما خلا، كالفلسفي حيث أوجب القدم، للعالم المحدث من بعد العدم).

# # #

## من فصل في تعريف النظر والدليل وما ليس بجازم (١) من التصديق

٥٣ ـ النَّظَرُ الفِكْر الْمُوصِّلُ إلى
 ٥٥ ـ مِنْ عِلْمِ أَوْ ظَنْ وَرَسْمُ الْفِكْر
 ٥٥ ـ في طَلَبِ الْوَسَطِ لِلْمَطلوب
 ٥٦ ـ مرتبا يُفْضِى إلى مَا يقصَدُ

مَا كَان مَطْلُوباً إِذَا مَا جُهِلا حَرَكَةُ النَّهْس بِدُونَ نُنكُرِ مِنْه عَلَى المبدا على أَسْلُوبِ أَمَّا الدَّليلُ لُغة فَالمُرْشِدُ

(النظر الفكر الموصل) إلى علم أو ظن، فخرج الفكر غير الموصل إلى ما ذكر كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظراً (إلى ما كان مطلوباً إذا ما جهلا، من علم أو ظن) ويسمى أمارة ويسمى دليلاً إن أوصل إلى علم (ورسم الفكر حركة النفس) في المعقولات فإن تحركت في المحسوسات فهو تخييل (بدون نكر في طلب الوسط للمطلوب) النتيجة (منه إلى المبدا على أسلوب) طريق (مرتبا يفضي إلى ما يقصد) مثاله في الدليل القطعي: إذا أردنا أن نتوصل إلى أن العالم له صانع وسطنا الحادث بين طرفي المطلوب وحكمنا بأن العالم حادث وكل حادث له صانع فينتج العالم له صانع، ومثاله في الظني: وهو الأمارات، إذا أردنا أن نتوصل إلى أن النار المحرق بين طرفي المطلوب وحكمنا بأن المحرق بين طرفي المطلوب وحكمنا بأن النار شيء محرق

<sup>(</sup>١) الترجمة ساقطة من (ب) و(ج).

وكل محرق له دخان فينتج النار لها دخان وهو المطلوب الخبري الظني. (أما الدليل) فله ثلاثة معان (لغة فالمرشد).

د يُقَالُ للنّاصِب والذاكر قَذ (۱)
عَنِ الدّليلِ لوجود الفَاعِلِ
م بالفتح أو تقول ذاك العالِمُ
ن تَوصُل الناظِر حِين يُمعِن
الخبَري ثمّ تغريف الإمام

٥٧ ـ وَمَا بِهِ الإِرْشادَ وَالْمُرْشد قد
 ٥٨ ـ كما يقال في جواب السائل
 ٥٩ ـ دَليله الصَّانِعُ أَوْ ذَا العَالَم
 ٦٠ ـ بالكسر وهوَ عِندَهُم مَا يُمْكِن
 ٦١ ـ بالنظر الصّحِيح فِيهِ لِلْمَرَامُ

(وما به الإرشاد والمرشد قد، يقال للناصب) فله معنيان (والذاكر قد) وما به الإرشاد لما يرشد به (كما يقال في جواب السائل عن الدليل لوجود الفاعل، دليله الصانع) وهو المرشد (أو ذا العالم بالفتح أو تقول ذاك العالم) بالكسر وهو الناصب للدليل والذاكر له أي: الدليل اصطلاحاً عند الأصوليين بالكسر وهو ما يرشد به (عندهم ما يمكن توصل الناظر) وإن لم يكن (حين يمعن بالنظر الصحيح) بأن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمى وجه الدلالة احترازاً من الفاسد وهو الذي يكون من غير الجهة المذكورة فإنه لا يمكن التوصل به للمطلوب لانتفاء وجه الدلالة كما إذا نظر في العالم من حيث كونه بسيطاً أو في النار من حيث كونها مسخنة فإن البساطة والتسخين ليس من شأنهما أن ينتقل بهما إلى وجود الصانع والدخان إلا بواسطة اعتقاد أو ظن كمن اعتقد أو ظن أن العالم بسيط له صانع والنار مسخن وكل مسخن له دخان (فيه ظن أن العالم بسيط له صانع والنار مسخن وكل مسخن له دخان (فيه الممرام، الخبري) أي: ما يخبر به بأن يكون كلاماً يصح السكوت عليه احترازاً من التصور فإنما يتوصل إليه بالحد (ثم تعريف الإمام:)(٢).

## ٦٢ ـ للظن تجويزُ الْفَتى أَمْرين مَع ﴿ رُجْحَانِ وَاحِدِ لَدَيْهِ إِنْ يَسَقَعْ (٣)

<sup>(</sup>١) مختصر ابن الحاجب، ٢٥٢/١، والآمدي، ٩/١.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (ب) و(ج) ثم تعريف المقام.

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني، ٢٤٨/١، ومراقي السعود، ص ٨٧.

٦٣ ـ فالطَّرفُ الرَّاجِحُ ظَنَّاً يُسْمَى ٦٤ ـ والشَّكُّ تَجُويزُهُمَا عَلَى السَّوَا

والطَّرفُ المَرْجُوحُ يُدْعى وَهُمَا<sup>(١)</sup> عِندَ المُجَوِّزِ فحَقَق مَا اختَوى (٢)

(للظن تجويز الفتى أمرين مع، رجحان واحد لديه إن يقع، فالطرف الراجح) من المجوزين (ظنا يسمى، والطرف المرجوح يُدْعَى وهما، والشك تجويزهُمَا على السوا، عند المجوز فحقق ما احتوى) فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح ووهم للمرجوح وهي من التصديق، وقيل إن الشك والوهم ليسا منه، إذ الشك التردد في الوقوع وعدمه والوهم ملاحظة المرجوح والتحقيق في الشك أنه إن نشأ عن تعارض الأدلة فهو حاكم بالتردد أو لعدم النظر فهو غير (٣)، ولهذا الخلاف اختلف في الوقف هل يعد قولاً أولا؟

\* \* \*

## ﴿ فصل في تعريف الاعتقاد وتقسيمه وتعريف أصول الفقه



٦٦ \_ وَهُوَ صَحِيحٌ إِن يَكُن قَدْ طَابَقًا

٦٧ - ثم أَصُولُ الْفِقْهِ بِاسْتِقلالِ

٦٨ ـ كمطلق النَّهٰى وَالْأَمْرِ وَكَذَا

٦٩ \_ من حَيث كُون النَّهي للتحريم

العقابلُ السزَّوال بالتَّخقيق وفاسدٌ إن لم يكن مُطَابِقا أدلةُ الْفِقهِ عَلى الإِجْمَال فِعٰلُ النَّبِي والقياس فَخُذَا والأمْرِ للرَّحُوبِ بِالتَّعْمِيمِ

(والاعتقاد جازم التصديق، القابل الزوال) أي: التغيير (بالتحقيق) بأن لم يستند لموجب طابق الواقع أولى، فخرج عِلْمُ الله تبارك وتعالى فإنه لا يقبل الزوال، وخرج التصديق إن كان لموجب أي لأمر يقتضيه من حس

<sup>(</sup>١) في (ج) والطرف المرجوح وهما ينمي.

<sup>(</sup>٢) في (ج) فحقق ما حوى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل كلمة غير واضحة.

ظاهر كالحكم بأن زيداً متحرك ممن شاهده متحركاً، أو حس باطن كالحكم بأن بوجود الجوع والعطش أو غيرهما من الوجدانيات (١)، أو عقل كالحكم بأن العالم حَادِثُ أوعادة كالحكم بأن الجبل من حجر فيسمى علم الاعتقاد (وهو صحيح إن يكن قد طابقا) الواقع كاعتقاد السني (٢) بأن العالم حادث (وفاسد إن لم يكن مطابقاً) كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم (ثم) حد (أصول الفقه باستقلال) من غير اعتبار المضاف والمضاف إليه بل باعتبار اللقب، وجعلوا أصول الفقه لقبا لهذا العلم لإشعاره برفعة مسماه لانبناء الفقه عليه (أدلة الفقه على) سبيل (الإجمال) احترازاً من التفصيلية وهي المعينة بنحو خاص، وقيل إن أصول الفقه هي معرفة الأدلة والأصولي العارف بها وبطريقة استفادتها وهي المرجحات والعارف بطرق مستفيدها أي: صفاته وهو المجتهد وحده ابن الحاجب لقبا: بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى المجتهد وحده ابن الحاجب لقبا: بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأدلة، والفقه: العلم بالأحكام (كمطلق) الكلام على (النهي والأمر وكذا الأدبي) على (والقياس فخذا، من حيث كون النهي للتحريم، والأمر فعل النبي التعميم).

٧٠ ـ وَفِعْلُهُ صَلَّى عَلَيه البَارِي
 ٧١ ـ أمَّا عَلى طَريقة التفْصِيل
 ٧٢ ـ وإنَّمَا يُلْكُسر للِنَّمْشيل
 ٧٣ ـ نَحُو أقِيموا واتقوا لا تقربُوا

مَعَ الْقِيَاسِ حُبِّةُ النَّظَارِ فَلَيْسَ مِنْهُ عِندَ ذِي التَّخْصِيلِ في كتبهم رِعَايَةَ التَّسْهيلِ آتوا الركاة وذروا وَاجْتَنِبُوا

(وفعله صلَّى عليه الباري، مع القياس) والإجماع والاستصحاب (حجة النظَّار، أما على طريقة التفصيل، فليس) أي: أصول الفقه (منه عند ذي التحصيل، وإنما يذكر للتمثيل في كتبهم رعاية التسهيل، نحو: (أقيموا) الصلاة (واتقوا لا تقربوا) الزنى و(آتوا الزكاة وذروا واجتنبوا) وصلاته ﷺ في

<sup>(</sup>١) انظر: شرح السلم، ص ٣٨، وضوابط المعرفة، ٢٩٧.

<sup>(</sup>٢) الأولى كاعتقاد المسلم، وانظر: حاشية البناني على المحلى، ٢٤٤/١.

في الكعبة (١)، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب إذا لم يكن عاصب (٢)، وقياس الأرز على البُرِّ في الربا واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها (٣).

₩ ₩ ₩

## ه فصل في تعريف الكلام وأقسامه

٧٤ - حَدُّ الْكَلامِ مَا حَوى إِسْنَادَا
 ٥٧ - ثُمَّ أَقَلُ مَا يُولَّف الْكَلامُ
 ٧٦ - اسْمَانِ نحوُ الله حَسْبِي وَكفى
 ٧٧ - وَالْحَرْفُ مَعْ فِعْل أُواسْم ذُكِرَا
 ٧٨ - لمَا حَوى الفِعْل مِنِ اسْم مُضْمَرِ

بِسقضده لِسلفًاتِ قَدْ أَفَادَا مِنهُ عَلَى مَا قالهُ الشَّيخُ الإِمَامُ وَاسْمٌ وَفِعْلٌ نَحْوُ نِعْمَ المضطَفى كَلَمْ يَهُن يا أَبْتي وأُنكِرَا وَنَابَ يَا عن فِعْلِه المُقدَّرِ

(حَدُّ الْكَلَام مَا حوى إسْنَادَا) فَيَخْرُجُ مَا لا إِسْنَادَ فيه فلا يسمى كلاما (بقصده للذات) فيخرج الهذيان (قد أفادا) فيخرج ما لا فائدة فيه كالسماء فوقنا (ثم أقل ما يؤلف الكلام، منه على ما قاله الشيخ الإمام: اسمان نحو: الله حسبي وكفى، واسم وفعل نحو نعم المصطفى والحرف مع فعل أو اسم ذُكرا كلم يهن يا أبتي وأنكرا) الأخير (لما حوى الفعل من اسم مضمر وناب يا عن فعله المقدر) وهو فعل النداء.

<sup>(</sup>١) البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) البخاري.

٣) بالنسبة لاستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها، فجمهور العلماء على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يجب عليه الوضوء لأن اليقين لا يزول بالشك لقول رسول الله ﷺ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً» - أخرجه مسلم ٢٧٦/١. أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء بشك في حدث بعد طهر علم. إلا أن يكون الشك مستنكحاً، أي: مداوماً له بأن يأتيه كل يوم ولو مرة واحدة ـ جواهر الإكليل، ٢١/١.

٧٩ ـ ثُمَّ الْكَلامُ طَلَبٌ أَوْ خَبَرُ
 ٨٠ ـ وهو إلى حَقِيقَة قَذْ قُسِمَا
 ٨١ ـ ورَسْمُهَا مَا كَانَ باقيا عَلى
 ٨٢ ـ فتَخْرُجُ الحَقيقة الشرعية
 ٨٣ ـ وقِيلَ مَا اسْتُغمِلَ فِي مُصطَلح
 ٨٤ ـ فَتَذْخُلُ الحَقائِق الشَّلاثُ

وَذَاكَ أَقْسَامٌ إِذَا مَا يُسْبَرُ أَيْضًا ولِلْمَجَازِ ثَم رُسِمَا مَوْضُوعِهِ الأُوَّل لاَ مَا نُقِلاً لا اللَّغُويَة مَعَ الْعُرْفِيَة قَوْمٍ وَلَوْ نَقْلاً عَلَى المُرَجَّحِ فيهَا دُحُولاً مَا لَهُ أَنْتِكَاثُ

(ثم الكلام طلب) ويدخل في الطلب الأمر والتمني والنهي والعرض والقسم (أو خَبر، وذاك أقسام إذا ما يسبر) أي: يختبر (وهو إلى حقيقة قد قسما، أيضاً وللمجاز ثم رُسِما) أي: عرف (ورسمها) أي: الحقيقة (ما كان باقياً على، موضوعه الأول) كالأسد للحيوان المفترس (لا ما نقلا) فلا يسمى حقيقة بل مجازاً كالصلاة نقلها الشرع للعبادة المخصوصة (فتخرج) عن (الحقيقة الشرعية) كالصلاة (لا اللغوية) فلا تخرج (مع العرفية) كالدابة لذوات الأربع (۱) (وقيل) وهو المشهور (ما استعمل في مصطلح قوم) في المخاطبة (ولو نقلاً) كالصلاة للعبادة المخصوصة فتسمى حقيقة وهو الذي عليه الجمهور خلافاً للقاضي (۲) القائل: إن الألفاظ الشرعية على أصلها لم تنقل عن معانيها لكن تشترط فيها زيادة لا تجزئ إلا بها بجعل الصلاة شرعاً هي الدعاء بخير والسجود والركوع (على المرجح فتدخل الحقائق الثلاث) اللغوية والشرعية والعرفية (دخولاً ما له انتكاث) (۳).

عَن وَضَعِه لِعُلْقَةٍ كَالشَّبَه والنزيدِ وَالنقصانِ وَالنَّدِيهُ قَـطُعياً أَوْ ظَـناً بِسلاَ عِنَاه

٨٥ ـ ورَسْمُهُ لَـفْظُ تُـجُـوِّزَ بِـهِ ٨٦ ـ في الشكُّل أَوْ فِي صِفَةٍ جَليهُ ٨٧ ـ والسَّبَبِيَةِ والاسْتِـعُـدَادِ

<sup>(</sup>١) «البرهان» لإمام الحرمين، ١/١٧٥؛ و«مراقي السعود إلى مراقي السعود»، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) يوجد بالأصل هنا بياض وفي "شرح المحلى على جمع الجوامع" ونفى القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري وقوعها قالا: ولفظ الصلاة مثلاً مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي: الدعاء بخير لكن اعتبر الشارع في الاعتداد به أموراً كالركوع والسجود، ٤٧٧/١.

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني على جمع الجوامع، ج١ ص ٤٧٦، ونثر الورود، ص ١٤٦.

(ورسمه) أي: المجاز<sup>(۱)</sup> (لفظ تجوز به عن وضعه) الأصلي (لعلقة) أي: لعلاقة (كالشبه) بينهما فيخرج العلم المنقول كفضل (في الشكل) كالفرس لصورتها المنقوشة (أو في صفة جلية) كالأسد للشجاع لمشاركته له في اللوصف (والزيد) نحو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ \* [الشورى: ١١] (والنقصان) نحو: ﴿وَسَّئِلِ ٱلْفَرِّيَةَ ﴾ [بوسف: ٤٨] أي أهلها (والضدية) كالمفازة للبرية المهلكة والسليم لللَّديغ (والسببية) نحو: للأمير يد أي قدرة لتسببها عنها، وإطلاق الموت على المرض لأنه سبب له (والاستعداد)، وهو تسمية الشيء باعتبار ما يكون أو ما يؤول إليه (قطعياً) نحو: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴿ الله المرض لأنه سبب له (والاستعداد)، وهو تسمية الشيء باعتبار ما يكون أو ما يؤول إليه (قطعياً) نحو: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴿ الله المرض لأنه سبب له (والاستعداد)، وهو تسمية الشيء باعتبار ما يكون أو ما يؤول إليه (قطعياً) نحو: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴿ الله المرض لأنه سبب له (بلا عناد).

٨٨ ـ وَالْكُلُ والْبَغْضِ مَغَ التَّعَلَقِ ثُمَّ الْجَوَارُ مشلها فحَقْقِ (٣) مهلها فحَقْقِ (٣) ٨٨ ـ ثم هُوَ في الإفزادِ والإسْنَادِ وَفيسهما يأتِي بوَجه بادِ ٩٨ ـ وَهُوَ إلى الجَلِي أيضاً قُسِمَا وللخَفِيّ فَادْر مَا قُد رُسِما (٤)

(والكل) نحو: ﴿ يَجَعَلُونَ أَمَنِعَمُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾ [البقرة: ١٩] أي: أناملهم و(البعض) نحو: عندي ألف رأس من الغنم (مع التعلق) نحو: قم قائماً أي: قياماً والمصدر عن اسم المفعول نحو: ﴿ هَذَا خَلَقُ اللّهِ ﴾ [لقمان: ١١]، أي: مخلوقه وعكسه نحو: ﴿ وَاللّهِ الْمَفْتُونُ إِنّ ﴾ [القلم: ٦] أي: الفتنة، واسم الفاعل عن اسم المفعول نحو: ﴿ مَلَو دَافِق ﴾ [الطارق: ٦] أي: مدفوق، وعكسه: ﴿ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥] أي: ساتراً (ثم الجوار مثلها فحقق) الجوار نحو: الراوية للإبل الحاملة لها ومنها تسمية الشيء باسم آلته نحو:

<sup>(</sup>۱) وأنكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وأبو على الفارسي وقوعه مطلقاً والظاهرية وقوعه في الكتاب والسنة. حاشية البناني، ٤٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) ومن أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ﴾ سورة غافر الآية ١٣، أي: مطراً وهو السبب ومن أمثلة تسمية المسبب باسم السبب: رعينا الغيث لأن الغيث سبب النبات.

<sup>(</sup>٣) حاشية البناني، ٩/١.٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) يشير بهذا البيت إلى أن المجاز منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي، وانظر: مراقي السعود ص ١٣١، ولم يتعرض المؤلف له في الشرح.

﴿ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ الشعراء: ١٨٤]، أي: ثناء حسناً (١) هو في الإفراد) كالأسد للشجاع، (والإسناد) وهو الحكم كأنبت الربيع البقل، ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالُهَا ﴾ [الزلزلة: ١، ٢]، (وفيهما) أي: الإفراد والإسناد نحو: أحيا الأرض شباب الزمان، ويكون في الأفعال والحروف كقوله تعالى: ﴿ وَنَادَيَ أَصَّبُ ٱلْأَعْرَافِ ﴾ [الأعراف: ١٤]، أي: ينادي: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُوا ﴾ [البقرة: ١٠٢]، أي: تلته، ونحو: ﴿ فَهَلَ تَرَىٰ لَهُم ﴾ [الحاقة: ١م]، أي: ما ترى لهم.

ويمتنع في الأعلام (٢) إذ لا بد له من علاقة ولا علاقة في الأعلام (يأتي بوجه باد).

#### \* \* \*

# وهي: إذا، وإن، أو، أي، إذ، إذا، الباء، بل، بيد،

91 - حَرْفُ جَرَاء وَجَوَابٍ دَائما إِذاً وَقَــيالَ غَــالِباً لاَ لاَزِمَــا الله لاَزِمَــا (حَرْف جزاء (١) وجواب دائماً) عند الشلوبيني (٥) (إذا) الناصبة للمضارع

<sup>(</sup>۱) ومن المجاز المجاز باعتبار ما مضى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَءَاتُوا ٱلْيَنَعَىٰ أَمُولَهُمْ ﴾ [النساء: ٢]، وانظر: تقريب الوصول، ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) وخالف الغزالي في مُتَلَمَّحِ الصفة يفتح الميم كالحرب فقال: إنه مجاز لأنه لا يراد منه الصفة وقد كان قبل العلمية موضوعاً لها. انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع، ٩/١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) فصل في معاني الحروف: أي هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها لكثرة وقوعها في الأدلة لكن سيأتي منها أسماء ففي التعبير بالحروف تغليب للأكثر.

<sup>(</sup>٤) القول بأن إذاً حرف هو قول الجمهور وقيل هي اسم والأصل في إذا أكرمك إذا جئتني أكرمك ثم حذفت الجملة وعوض التنوين عنها وأضمرت أن. مغني اللبيب، ص ٣٠، وحاشية البناني على المحلى، ٣١/١.

<sup>(</sup>٥) الشلوبيني: أبو علي عمر بن محمد الشلوبيني نسبة إلى شلوبين وهو حصن من حصون غرناطة إمامُ نحاة المغرب (ت: ٦٤٥هـ).

و(قيل غالباً لا لازماً) عند الفارسي فقد تتمحض للجزاء نحو: إذاً أكرمك جواباً لمن قال أزورك، وللجواب نحو: أصدقك جواباً لمن قال أحبك.

٩٢ \_ لِلشَّرْطِ إِنْ وَالنَّفْي زِيَد بَعْدَمَا وَخُفِفَتْ مِنْ إِنَّ عِندَ الْعُلَمَا

(للشرط (۱) إن) نحو ﴿ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا فَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]. (والنفي) نحو: ﴿ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ [الملك: ٢٠] و(زيد بعدما) نحو: ما إن زيد قائم (وخففت من إن عند العلما)(٢).

٩٣ - ثُمَّتَ أَوْ<sup>(٣)</sup> لِلشَّكُ وَالإِبْهَامِ وَمُطْلَقِ التِّخييرِ فِي الكَلاَمِ ٩٣ - ثُمَّطُلَقِ الجَمْع وَللتَّفْصِيلَ تأتِي وَللإِضْرَابِ في التَّنزيل

(ثمت أو للشك) من المتكلم ﴿قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [المؤمنون: ١٦٣] و(الإبهام) على السامع نحو: ﴿أَتَنْهَاۤ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ [(يونس: ٢٤] (ومطلق التخيير في الكلام) نحو: خذ من مالي ثوباً أو ديناراً (ومطلق الجمع) كالواو نحو:

وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَى بِأَنِّي فَاجِرٌ لِنَفْسِي تُقاهَا أَوْ عَلَيْها فُجُورُهَا

أي: وعليها فجورها (وللتفصيل) نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف والصواب أن هذا مثال للتقسيم كما لابن مالك في الكافية (٤) وأما التفصيل

<sup>(</sup>١) للشرط أي: لتعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى.

 <sup>(</sup>۲) يعني أن إن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين فإن دخلت على الإسمية جاز
 إعمالها خلافاً للكوفيين وإن دخلت على الفعل أهملت وجوباً. مغني اللبيب، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) أو حرف عطف ذكر له المتأخرون معاني انتهت إلى اثني عشر معنى.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: السابع من معاني (أو) التقسيم نحو: «الكلمة اسم أو فعل أو حرف» ذكره ابن مالك في منظومته الصغرى وفي شرح الكبرى ثم عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال: تأتي للتفريق المجرد من الشك والإبهام والتخيير، وأما هذه الثلاثة فإن مع كل منها تفريقا مصحوبا بغيره، ومثل بنحو: ﴿إِن يَكُنّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا﴾ [النساء: ١٣٥] ﴿وَقَالُوا حُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ﴾ [البقرة: ١٣٥]. قال: وهذا أولى من التعبير بالتقسيم، لأن استعمال «الواو» في التقسيم أجود نحو: «الكلمة اسم وفعل وحرف» انظر: مغني اللبيب، ص ٧٧.

بعد الإجمال فمثاله: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١٣٥] (تأتي وللإضراب في التنزيل) نحو: ﴿ إِلَىٰ مِأْتَةِ أَلَفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٧] أي: بل يزيدون.

٩٥ - ونَسخو إِلاَّ وَإِلَى وَإِنْ قُونَ كَذَاكَ لِللَّتَقْرِيبِ أَيْضاً قَدْ زُكِنْ لِكَانَ لِللَّهُ وَالْمَا قَدْ زُكِنْ لَكَ مَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(وَنَحْوِ إلا) نحو: لأقتلنه أو يسلم ونحو: (كَسَرتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَستَقِيمَا) (١).

(وإلى) نحو: لألزمنك أو تقضي لي حقي أي: إلى أن تقضيه وقوله: لأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المنى فَمَا انقادَت الآمَالُ إلاَّ لِصَابِر

أي: إلى أن أدرك (وإن قرن) نحو: لأضربنه عاش أو مات (٢). (كذاك للتقريب أيضاً قد زكن) (٣) نحو: لا أدري أَسَلَّمَ أو ودَّع (٤).

٩٦ ـ أي حَرْفُ تَفْسِيرٍ وَ لِلنُدَاءِ وأَيُّ لِللَّسِرطِ بِللَا الْمستِسرَاءِ
 ٩٧ ـ وَجَاءَ مَوْصُولاً وَوُصْلَةً إلى نِلدَاءِ مَا كَانَ بِأَلْ قَلْ وُصِللَا
 ٩٨ ـ وَلِللَّلَةِ عَلَى الْكَمَالِ أَيْضًا والاسْتِفْهَامِ في المقالِ

(أي حرف تفسير) نحو: عندي عسجد أي: ذهب (وللنداء) نحو: أي رب اغفر لي (وأي) بفتح الهمزة وتشديد الياء (للشرط بلا امتراء) نحو: ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ [القصص: ٢٨] (وجاء موصولاً) نحو: ﴿ لَنَانِعَنَ مِن

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت وصدره: وكُنتُ إذَا غَمَرْتُ قَنَاة قَوْم... والقناة: الرمح، والكعب: ما فوق المقبض من الرمح وجمعه كعوب، وغمزها جعلها في الثقاف أي: الحديدة التي يقوم بها اعوجاجها. يعني أنه إذا قاوم قوة قوم غلبها أو دانت له.

<sup>(</sup>٢) أي: إن عاش بعد الضرب وإن مات.

<sup>(</sup>٣) وزكن في البيت بمعنى علم.

<sup>(</sup>٤) هذا يقال لمن قصر سلامه كالوداع فهو من تجاهل العارف والمراد تقريب السلام لقصره، من الوداع ونحوه: وما أدرى أأذن أو أقام يقال لمن أسرع في الأذان كالإقامة \_ مغنى اللبيب ٧٩.

كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُّ أَشَدُّ [مريم: ٦٩] (ووصلة (١) إلى نداء ما كان بأل قد وصلا) نحو: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّحزاب: ٧٠] (وللدلالة على الكمال) نحو: زيد رجل أي رجل (١) (أيضاً والاستفهام) نحو: ﴿ أَيُحُمُّمُ زَادَتُهُ هَلِامِهُ إِيمَنَا ﴾ [التوبة: ١٢٤].

ظَرْفاً ومَفْعُولاً بِهِ يُسدَانِى لَهَا اسْمُ وَقْتِ مُطْلَقاً مُضَافًا وَلِلْمُفَاجَأَةِ بِالتَّفِصِيل حَرْفاً وَظَرْفاً قَدْ أَفَادَ الْحِينَا ٩٩ \_ إِذِ اسْمُ مَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ ١٠٠ \_ وَبَسدَلاً مِسنَهُ وَأَنْ يُسضَافَا ١٠٠ \_ وَاسْمٌ لِمَا يَأْتِي وَللتَّغلِيلِ ١٠٠ \_ إِن كَانَ بَعْدَ بَيْنَمَا أَوْ بَيْنَا

<sup>(</sup>١) قوله: وُصْلَةً أي متوصلاً بها إلى نداء ما فيه أل وهذا مبني على أن المنادي هو المعرف بأل لا نفس أي، وأما من جعل أي نفس المنادى والمعرف نعتاً لها فلا ـ حاشية البناني على شرح المحلى، ٥٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) أى كامل في صفات الرجل.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالله بن مالك: أبو عبدالله جمال الدين ولد في الأندلس وتوفي بدمشق إمام في العربية مشهور وصاحب الألفية وتسهيل الفوائد والتوضيح وغيرها (ت: ٧٧٢هـ).

<sup>(</sup>٤) أبو حيان: أثير الدين محمد بن يوسف عالم أندلسي، من أشهر أثمة عصره في اللغة والنحو والحديث والتفسير رحل إلى المشرق ومات بالقاهرة، له البحر المحيط في التفسير وغيره (ت: ٧٤٥هـ).

<sup>(</sup>٥) أي: ظرفاً زمانياً بمعنى الحين.

١٠٣ \_ إذا لِلاسْتِقْبَال ظَرْفٌ ضَمنا ١٠٤ ـ وَكُونُهَا لِلْحَالِ وَالْمَاضِي نَدَرْ ١٠٥ ـ ثمَّ هي فِيمَا قَالَ قَوْمٌ حَرْفُ ١٠٦ ـ واختلفوا هَلْ هُوَ لِلزَّمَانِ

فِي الأكثر الشرط عَلى مَا بُيِّنَا وَللمُفَاجَأَةِ تأتِي نِي الخَبَرُ(١) وَقِــالَ قَــوْمٌ آخَــرُون ظَـرْفُ أَوْ لَـلْـمَـكَانِ فُـزْتَ بِالأَمَانِ

(إذا للاستقبال ظرف ضمنا في الأكثر الشرط على ما بينا) فتجاب بما يصدر بالفاء نحو: ﴿إِذَا جَاءَ نَصُّرُ ٱللَّهِ ﴾ [النصر: ١] والجواب ﴿فَسَيِّعُ ﴾ [النصر: ٣] وقد لا تتضمن معنى الشرط نحو: آتيك إذا احمر البسر أي: وقت احمراره (وكونها للحال) نحو: ﴿وَأَلَّتِلِ إِذَا يَعْنَنِي ﴿ إِلَّهُ ۗ [الليل: ١]، فإن الغشيان مقارن لليل (والماضي) نحو: ﴿وَإِذَا رَأَوْأُ بِجَكَرَةً أَوْ لَهُوَّا﴾ [الجمعة: ١١] (وللمفاجأة) نحو: خرجت فإذا زيد واقف (ثم هي فيما قال قوم حرف) وفاقاً للأخفش(٢) واختاره ابن مالك (وقال قوم آخرون ظرف واختلفوا هل هو للزمان) واختاره الزمخشري (٣) والزجاج (١) (أو للمكان) واختاره ابن عصفور (٥) تبعاً للمبرد (٦) والفارسي (٧).

١٠٧ - بِالْبَاءِ أَلْصِقْ عَدُّ عَلُّلْ وَاسْتَعِنْ وَفُهْ بِهَا كَمَعْ عَلَى فِي عَنْ وَمِنْ ١٠٨ - وَغَسِى ثُسمٌ أَكُدُن وَأَبْدِلاً وَعَوْضَين وَأَقْسِمَين مُكَمَلاً

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من النسخة (ج).

الأخفش: هو الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي، أخذ العربية عن سيبويه زاد على عروض الخليل بحر الخبب أو المتدارك (ت: ٢١٠هـ).

الزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي إمام في التفسير والعربية له كتاب أساس البلاغة والكشاف في التفسير وغيرهما (ت: ٣٨هـهـ).

الزجاج: هو إبراهيم بن السري بن سهيل أبو إسحاق، عالم بالنحو والصرف واللغة وله كتاب إعراب القرآن (ت: ٣١١هـ).

ابن عصفور: هو علي بن مؤمن بن عصفور بن محمد، حامل لواء العربية بالأندلس في عصره توفي بتونس سنة: ٦٦٣هـ.

المبرد: هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي، إمام العربية ببغداد في زمنه توفی ببغداد سنة ۲۸۹ه.

الفارسى: هو أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي، أحد علماء العربية المشهورين البارزين (ت: ٣٧٧هـ).

(بالباء الصق)(١) حقيقة نحو: به داء أي: لاصق ومجاز نحو: مررت به (عد) نحو: ﴿ فَكُلّا أَخَذَنَا بِهُ (عد) نحو: ﴿ فَكُلّا أَخَذَنَا بِنَوْهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] (علل) نحو: ﴿ فَكُلّا أَخَذَنَا بِنَفْهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] (علل) نحو: كتبت بلقلم (وفه بها كمع) نحو: ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [النساء: ١٧٠] (على) نحو: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ ﴾ [آل عمران: ٧٠] (في) نحو: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِ ﴾ [آل عمران: ٧٠] (في) نحو: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] وهذه هي الظرفية (عن) نحو: ﴿ وَيَنَ مَنْ أَلَهُ بِبَدْرِ ﴾ [الفرقان: ٢٥] (ومن) نحو: ﴿ عَيْنَا بِنَهُ مَبْرِبُ بِهَا اللّمُقَرِّبُونَ ﴿ المطففين: ٢٨] (وغي) نحو: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ ﴾ [النساء: ١٦٦] وأبدلا) ما يسرني أن لي بها الدنيا أي: بدلها (وعوضن) نحو: الشريته بالله (وأقسمن) نحو: الشريته بالله (وأقسمن) نحو: بالله لأفعلن.

١٠٩ ـ لِلْعَطْفِ وَالإِضْرَابِ لِلإِبْطَالِ<sup>(٣)</sup> أو لِللانتِقَالِ بَلْ وبَيندَ قَدْ حَكَوَا ١٠٩ ـ لِلْعَطْفِ وَالإِضْرَابِ لِلإِبْطَالِ<sup>(٣)</sup> أو مِنْ أَجْلِ كَبَيندَ أني مِن قُرينشِ أَصْلَى

(للعطف) خبر بل فيها إذا وليها مفردٌ سواء وليها موجباً أم لا، نحو: جاء زيد بل عمرو وما جاء زيد بل عمرو (والإضراب) فيما إذا وليها جملة إما (للإبطال) لما وليته نحو: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم وليها جملة إما (للإبطال) لما وليته نحو: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُم وَلِينَا وَلَيها بَلْ قَلُومُ مِن غرض إلى آخر نحو: ﴿وَلَدَينا كِنَاتُ يَنْظِقُ بِالْحَيِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ الله تَلُومُ مَ فِي غَرَوَ مِنْ هَلَا ﴾ [المؤمنون: ٢٠] (وبيد) اسم ملازم للنصب والإضافة إلى أن وصلتها (قد حكوا تفسيره بغير) كما يقال: إنه كثير المال بيد أنه بخيل (أو من أجل)

<sup>=</sup> مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص ١٠٤ وهمع الهوامع، ٢٠٦/١ وحاشية البناني، ٥٣٨/١.

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في مغني اللبيب: وهو معنى لا يفارقها. وانظر: حاشية البناني، ١٠٤١.

 <sup>(</sup>۲) ومن هذا المعنى قول الشاعر:
 فليت لي بهم قوماً إذا رَكِبُوا نسوا الإغارة فُرْسانا وركْيَانا
 (أي: بدلهم).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) والإضراب والإبطال. . إلخ.

كقوله ﷺ: «أنا أفصح من نطق بالضاد»(١) (بيد أني من قريش) واسترضعت في بني سعد (أصلي).

ذكر معاني: ثم، وحتى، وربَّ، وعلى، والفاء، وفي وكي وكل، واللام.

۱۱۱ ـ للعطف بالتشريك والترتيب مع التراخي ثم بالتهذيب 1۱۱ ـ تكون غالباً للانتهاء حتى وللتعليل واستشناء

(للعطف) متعلق بثم (بالتشريك) في الإعراب والحكم (والترتيب مع التراخي ثم بالتهذيب) نحو: جاء زيد ثم عَمْرو إذا تراخي مجيء عمرو عن مجيء زيد. (تكون غالباً للانتهاء) أي: لانتهاء الغاية (حتَّى) وهي حينئذ إما جارة لاسم صريح نحو: ﴿سَلَامُ هِيَ حَتَى مَطلِعِ الْفَجِ فَيُ الله القدر: ٥] أو مصدر مؤول من أن والفعل نحو: ﴿لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النّاس حتى مُوسَىٰ الله ابتدائية نحو:

فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدَجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةَ أَشكَلُ (٢)

(وللتعليل) نحو: أسلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها (واستثناء) من غير الغالب نحو:

لَيْسَ العَطَاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَة حَتى تجودَ وَمَا لَدَيْكَ قلِيلُ أى إلا أن تجود.

١١٣ \_ ورُبَّ لِلتَّخْثِيرِ وَالتَّقْلِيلِ عَلَى لِلإِسْتِغْلاءِ وَالتَّغْلِيلِ

 <sup>(</sup>۱) هذا الأثر يستشهد به النحاة ولا أصل له في كتب الحديث. انظر المقاصد الحسنة ص٩٥.

<sup>(</sup>۲) الأشكل: هو ما خالط بياضه حمرة.

(ورب للتكثير) نحو: ﴿رُبُمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞﴾ [الحجر: ٢]، (والتقليل) كقوله:

ألا رُبُّ مولود وليس له أب وذي ولد له يلده أبوان

أراد عيسى وآدم عليهما السلام، (على للاستعلاء) نحو: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَالِهِ ﴾ [الرحمان: ٢٦]، (والتعليل) نحو: ﴿ وَلِتُكَبِّوُا اَللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

١١٤ - كَذَا بِمَعْنَى عَنْ وَلَكِنْ مَعَ فِي وَزِيد وَاسْمٍ جَاءَ مَعْ فِعْلِ تَفِى
 ١١٥ - الْفَاء ذَاتُ الْعَطْفِ لِلتَّرْتِيبِ وَالسَّبَبِيَسَة ولِلتَّعْقِيسب
 ١١٦ - بحَسَبِ الشيء وَفِي لِلظَّرْفِ وَجَاءَ لِلتَّعْلِيلِ دُونَ خُلْفِ

(كذا بمعنى عن) نَحْو: رضيت عليه أي: عنه، (ولكن) نحو: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه، على أنه لا يبأس من رحمة الله أي: لكن، (مع) نحو: ﴿وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] أي: مع حبه، (في) الظرفية نحو: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةُ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ ﴾ [القصص: ١٥] أي: في، (وزيد) كحديث الصحيحين، نحو: ﴿لا أحلف على يمين (١) أي: يمينا (واسم) نحو: غدوت من على السطح أي: من فوقه (جاء مع فعل تفي) ومنه ﴿إِنَّ وَرْعَوْتُ عَلَا فِي اللَّرْضِ ﴾ [القصص: ٤]، (الفاء ذات العطف للترتيب) المعنوي والذكرى نحو: ﴿وَلَا أَنْأَنَهُنَ إِنَاءَ ﴿قَالَ الْمَعْنَى عَلِيهُ ﴾ [الواقعة: ٣٦] (والسببية) نحو: ﴿وَلَا أَنْأَنَهُنَ إِنَاءَ ﴿قَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَمْ يَكُنُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَمْ يَعْلَمُ وَلَا لَهُ إِذَا لَمْ يَعْمُ وَلَا لَهُ إِذَا لَمْ يَعْمُ وَلَا بَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ إِذَا لَمْ يَعْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَمْ يَكُنُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمْ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَا الْوطَءُ ومقدماته. (وفي بين الولادة والتزويج إلا مدة الحمل مع لحظة الوطء ومقدماته. (وفي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (ح۳۱۳۳)، ومسلم (ح۱۲٤۹)، وأبو داود (ح۳۲۷٦)، وابن ماجه (۲۰۱۲)، وغيرهم، وتمامه في البخاري: «فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها».

للظرف) الزماني أو المكاني نحو: ﴿ وَاَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيْتَامِ مَعَدُودَتُ ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، ﴿ وَأَنْتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، (وجاء للتعليل) نحو: ﴿ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ [النور: ١٤] أي: لأجل (دون خلف).

١١٧ - ثُمَّ لِلاسْتِعْلاءِ والْمصَاحَبَةُ أَيْضاً وَلِلتَّوكِيد فِي المُخَاطَبَة 1١٧ - ثُمَّ لِلاسْتِعْلاءِ والْمقايَسَة (١) وَلاَبسَ الْبَا مِن إِلى مُلابَسَة ١١٨ - كذاك لِلتَّعْوِيضِ وَالمُقَايَسَة (١)

(ثم للاستعلاء) نحو: ﴿قَالَ ءَامَنَمْ لَمُ فَبَلَ أَنَ ءَادَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيدِكُمُ الَّذِى عَلَى عَلَىكُمُ السِّحْرِ فَلَافَطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلكُم مِن خِلَفٍ وَلاَصْلِبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النّخلِ وَلَنْعَلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (إِنَّ ﴾ [طه: ٧١] أي: على، (والمصاحبة) كمع نحو: ﴿آدَخُلُوا فِي أُمرِ ﴾ [الأعراف: ٣٨] أي: معهم (أيضا وللتوكيد في المخاطبة) نحو: ﴿وَقَالَ آرَكَبُوا فِهَا ﴾ [هود: ١١] والأصل اركبوها، (كذاك للتعويض) عن أخرى محذوفة نحو: زهدت فيما رغبت والأصل زهدت ما رغبت فيه (والمقايسة) وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق نحو: ﴿وَمَنَا مُنْكُ الْحَكَيَوْةِ الدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا فَلِيلًا النوبة: ٣٨] ومنه قول مهلهل (٢):

كل قتيل في كليب خُلاًم (٢) حتى ينال القتل آل همام

(ولابس البا) نحو: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُا ﴾ إلى قوله: ﴿ يَذْرَوُكُمْ فِيدٍ ﴾ [الشورى: ١١] يكثركم بسبب هذا الجعل (من) نحو: ذراع في الثوب أي: منه (إلى) نحو: ﴿ فَرَدُّواً أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٩] أي: إليها (ملابسه).

## ١١٩ - كَن مَصْدَرِيَةٌ وَلِلتَّعْلِيل كُلُّ لِللِّسْتِغْرَاقِ وَالسُّمُولِ

<sup>(</sup>١) في نسخة ج ونسخة (ب) والمقاسمة.

 <sup>(</sup>۲) مهلهل: هو عدي بن ربيعة التغلبي، شاعر فارس جاهلي كان منقطعاً إلى اللهو والشراب فلقبه كليب بزير النساء، ولكن لما قتل كليب ثار فتقدم الوقائع الطويلة بين بكر وتغلب.

<sup>(</sup>٣) حلام: أي هدر، ودم حلام هدر .. القاموس مادة حلم.

١٢٠ ـ لمَا لَهُ أُضِيفَ من مُنكَّر وَجَهمْعِ مَا عُرُف دُونَ مُسْكَرِ ١٢٠ ـ كذا للاَجْزا بِمُضَافِ مُفْردٍ مُعَرَّفٍ ..........

(كي) بمعنى أن المصدرية فتدخل عليها اللام نحو: جئت لكي تكرمني أي: لأن (مصدرية وللتعليل) فتنصب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو: جئت كي أكرمك (كل للاستغراق والشمول لما) أي: فرد (له أضيف من منكر) نحو: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ﴿كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْمَ فَرِحُونَ ﴿ كُلُّ اللهِ إللهِ إلى العبيد جاؤوا لكرَّبِمَ فَرِحُونَ ﴿ كُلُّ اللهِ إلى العبيد جاؤوا وكل الدراهم صرفت ومنه. ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [مريم: ١٩٣] (دون منكر، كذا للأجزاء بمضاف مفرد، معرف) نحو: كل زيد أو الرجل حسن أي: كل أجزائه.

مَنْ وَاللَّهُمُ فَافْهَمُ مَفْضِدِ وَاللَّهُ خَصِيلَ وَاللِّحْتِصَاصَ عَنْ أُولِي التَّحْصِيلَ وشِبْه تَسمُ لِيكِ بِدُونِ مَالِ وَشِبْه تَسمُ لِيكِ بِدُونِ مَالِ وَهَكَذَا تَوْكِيدُ نَفْى تَقُويَهُ (١)

١٢٢ - لِلْمِلْكِ وَالتَّمْلِيكِ وَالتَّعْلِيلَ ١٢٣ - كَذَاكَ لِلتَّوْكِيدِ وَالْمَالِ ١٢٤ - كَذَا لِلاسْتِحْقَاقِ والتَّعْديَةُ

(واللام) الجار (فافهم مقصد للملك) نحو: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱللَّرَضِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] (والتمليك) نحو: وهبت لزيد مالاً أي: ملكته إياه (والتعليل) نحو: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمَ ﴾ [النحل: افالي (والتعليل) نحو: الجنة للمتقين (عن أولي التحصيل كذاك للتوكيد) نحو: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود: ١٠٧] أي: فعّال ما يريده (والمآل) أي: العاقبة نحو: ﴿ فَأَلْفَطَهُمُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ مِنْ عَدُونَ اللهُمْ مِنْ أَنْفَسِكُمُ أَزْوَجًا ﴾ [النحل: ٢٧] (كذا للاستحقاق) نحو: النار للكافرين (والتعدية)

<sup>(</sup>۱) ولم يتعرض لمعاني اللام غير الجارة كالجازمة في قوله تعالى: ﴿ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةِ ﴾ [الطلاق: ٧] وغير العاملة كلام الابتداء من نحو: ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهِّبَهُ ﴾ [الحشر: ١٣].

ما أضرب زيداً لعمرو (وهكذا توكيد نفي) نحو: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِلْعَذِبَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣] (تقوية)(١).

١٢٥ ـ كذا بمعنى من وعندَ وإلى وَفِي وَعَن وَمَعْ وَبَعْدَ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَمَعْ وَبَعْدَ وَعَلَى المَا اللهُ وَالتَّعَجُبِ أَيْضاً وَلِلتَّبْيِينِ والتَّطَلَبِ

(كذا بمعنى من) نحو: سمعت له صراخاً أي: منه (وعند) نحو: ﴿ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ [ق: ٥] بكسر اللام وتخفيف الميم في قراءة أي: عند مجيئه إياهم (وإلى) ﴿ سُقَنَهُ لِبَكِرِ مَيِّتِ ﴾ [الأعراف: ٥٧] أي: إليه.

(وفي) نحو: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَاحَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، (وعن) نحو: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأحقاف: ١١] أي: عنهم (ومع) كقوله:

ولَمَّا تَفَرقَنَا كَأْنِي ومَالِكاً لطُول اجتماع لم نبت ليلة معا

أي: مع طول (وبعد) نحو: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٨٧] أي: أي: بعد (وعلى) نحو: ﴿ يَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿ آلَا الْإسراء: ١٠٧] أي: عليها (وجاء للتبليغ) نحو: وقلت له (والتعجب) نحو:

فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شُدَّت بيَذْبل

(أيضاً وللتبيين) لفاعليه أو مفعولية غير ملتبسة نحو: تباً له، وويحاً له بمعنى خسر وهلك، وسقياً له، وجدعاً له، أو ملتبسة وذلك إن وقعت بعد ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو: ما أحبني وأبغضني لفلان لكونك فاعلاً للحب والبغض فيهما وإن قلت إلى فلان فأنت مفعول الحب والبغض (والتطلب) أي: الدعاء.

\* - ذكر معاني (لولا) ولو، ولن، ومن، وما، ومن، وهل والواو،
 ومع، ومتى، وإلا، ومما.

<sup>(</sup>١) في (ج) (كذلك توكيد لنفي تقوية).

۱۲۷ ـ لَوْلاَ يَدُلُّ إِنْ عَلَى اسْم دَخَلاَ ۱۲۸ ـ وَإِنْ عَلَى مُضَارِعٍ قَدْ دَخَلاَ ۱۲۹ ـ أمَّا عَلَى المَاضِي فَلِلتَّوْبيخ

عَلَى الْمَتِنَاعِ لِـوُجُـودِ حَصَلا دَلَّ عَلَى التَّحْضيضِ عِند النُّبَلاَ تَـكُـونُ عِـنـدَ كُـلُ ذِي رُسُـوخِ

(لَوْلاَ يدل إِن على اسم دخلا على امتناع جوابه لوجود) شرطية نحو: لولا زيد لأهنتك، امتنعت الإهانة لوجود زيد، فزيد الشرط وهو مبتدأ محذوف الخبر (وإن على مضارع قد دخلا، دل على التحضيض) أي: الطلب الحثيث نحو: ﴿لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللّهَ ﴾ [النمل: ٤٦] أي: استغفروه (عند النبلا أمّّا على الماضي فللتوبيخ) نحو: ﴿لَوْلاَ جَامُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً﴾ النبلا أمّّا على الماضي فللتوبيخ) نحو: ﴿لَوْلاَ جَامُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً﴾ النور: ١٣] (تكون عند كل ذي رسوخ).

١٣٠ ـ لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيّ وَنَدَرُ ١٣١ ـ فِي مُقْتَضَاهَا أَنَّهُ امْتِنَاعُ مَا ١٣٢ ـ ثُمَّ إِذَا نَاسَبَهُ التَّالِي وَلَمْ ١٣٣ ـ أَمَّا إِذَا خَلَفَهُ فَالانتِفَا ١٣٣ ـ وثبَت (٢) التَّالي إذا مَا نَاسَبَا

فِي الآتِي وَالصَّحِيحُ مِنْ حَيْثُ النَّظرُ يَالِيهِ وَاسْتلرَامُ تالٍ رُسِمَا(۱) يَلْيهِ وَاسْتلرَامُ تالٍ رُسِمَا(۱) يَخْلُفُهُ خَيرهُ فَنَفْهُهُ الْحَتمُ لَيْسَ بِالازِمِ عَلى مَا وُصِفا وَلِمَ يُنَافِ حُكْمَ مَا قَدْ صَاحَبَا وَلِمَ يُنَافِ حُكْمَ مَا قَدْ صَاحَبَا

<sup>(</sup>١) في (ج) وسما.

<sup>(</sup>٢) في (ج) ويثبت.

بلو انتفاء الحيوانية عنه لجواز أن يكون حماراً (وثبت التالي) بقسميه على حاله مع انتفاء المقدم بقسميه (إذا ما ناسبا، ولم يناف حكم ما قد صاحبا)(١).

١٣٥ - ثُمَّ هُوَ بِالأولَى لَدَيْهِمْ قَدْ وَرَدْ أَو بِالمُسَاوِي أَوْ بِالا دُوَنِ انْفَرَدْ ١٣٥ - وَجَاءَ لِلْعَرْضِ وَلِلتَّقليل لَوْ أَيْضاً وَلِلتَّحْضِيضِ فِيمَا قَدْ حَكُوْا ١٣٧ - ولِلتَّمَني وَرَدَتْ وَالمَصْدِر بِإِثْرِ فِعْلِ لَوْ تَجِي فِي الأَكْثَرِ

(ثم هو بالأولى) نحو: لو لم يخف الله لم يعصه (٢)، رتب عدم العصيان على عدم الخوف (٣)، فالخوف المفاد بلو أنسب، والمعنى أنه

<sup>(</sup>۱) المؤلف هنا استخدم مصطلحات منطقية قد تخفى على بعض الطلاب الذين لم يدرسوا بدايات علم المنطق، وإن كانت من الضروريات عند غيرهم، لهذا أشير إليها بإيجاز.. فالمعروف أن القضية وهي ما احتمل الصدق لذاته وترادف الخبر تنقسم عند المناطقة قسمين: القضية الحملية وجزؤها الأول المحكوم عليه يسمى موضوعاً، وجزؤها الثاني المحكوم به يسمى: محمولاً. أما القضية الشرعية وهي التي بين أيدينا. فهي التي يحكم فيها على التعليق أي وجود إحدى قضيتيها معلقاً على وجود الاخرى، أو على نفيها، وهي قسمان: متصلة ومنفصلة، الجزء الأول منها يسمى مقدساً، والثاني يسمى تالياً، انظر: شرح الأخضر لسلمه، ص ٣٠.

 <sup>(</sup>۲) هذا جزء من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم
 يعصه. انظر: المحلى على جمع الجوامع، ج ١ ص ٥٦٦ فالكلام كله منقول منه.

<sup>(</sup>٣) اعلم أن قول عمر هذا لو لم يخف الله... قضية شرطية اتفاقية، والمناطقة يفرقون بينها وبين قضية الشرطية المتصلة اللزومية، وكثير من الناس يخلط بينهما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وتحقيق الفرق بينهما لا يستغني عنه طالب العلم، وإليك بيان ذلك: فإذا كان ربط التالي بالمقدم لوجود علاقة بينهما توجب ذلك فهي اللزومية، وإذا كان الربط لمجرد أنه حصل التصاحب بينهما اتفاقاً فهي الاتفاقية، ومن أمثلة الاتفاقية كلام عمر هنا؛ لأن عدم خوفه من الله لا أثر له في عدم عصيانه بل قد يكون سبباً لعصيانه فيما يظهر.

ومن أمثلة ذلك في القرآن قوله تعالى: ﴿وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهَدُوا إِذًا أَبَدًا﴾ [الكهف: ٧٥] لأن دعاءه إياهم إلى الهدى لا علاقة بينه وبين عدم اهتدائهم ـ فلن يمتدوا إذا أبداً سببه الحقيقي غير مذكور ـ وهو: إرادة الله تعالى عدم اهتدائهم على وقف ما سبق من علم أزلاً.

قال الشيخ: وقد بينا في كتابنا أضواء البيان على غلط الزمخشري، وأبي حيان في هذه الآية. =

لا يعصي الله مطلقاً أي: لا مع الخوف وهو ظاهر ولا مع انتفائه إجلالاً له تعالى عن أن يعصيه فقد اجتمع فيه الخوف والإجلال (لديهم قد ورد، أو بالمساوي) نحو: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة»(١) رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبة المبين الرضاع المناسب له شرعاً لمناسبته للأول، سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة الرضاع (أو بالا دون) كقولك: لو انتفت أخوة الرضاع ما حلت للنسب رتب عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين بأخوتها من النسب المناسب هو له شرعاً لكن دون مناسبته للأول، لأن أخوة الرضاع أدون من النسب (انفرد وجاء للعرض) نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيراً (وللتقليل لَوْ) نحو: تصدقوا ولو بظلف محرق(٢) (أيضاً وللتحضيض) نحو: لو تأمر فتطاع (فيما قد حكوا وللتمني وردت) نحو: لو تأتينا فتحدثنا، ونحو: ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلِكُ الشَّعراء: ١٠٢] (والمصدر) نحو: ﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [البقرة: ٩٦] (بإثر فِعْل لوْ تجي في الأكثر).

> ١٣٨ \_ لِلنَّفي وَالدُّعَا وَالاسْتِقْبَالِ لَنْ ١٣٩ - شرطيةٌ مَوْصُولةٌ مُسْتَفهَمُ ١٤٠ ـ لِذَاتِ وَصْفِ وَتَمَام ثُمَّ مَا

> > (للنفي والدعا) نحو:

تُ لكُمْ خَالِداً خُلُود الجِبَالِ)(٣)

مِنْ غَيْر تَأْكِيدِ وَتَأْبِيدِ وَمَنْ

بها كَلاً لَكِرةٌ تُنتقسِمُ

مَوْصُولَةٌ مَوْصُوفَةٌ مُسْتَفْهَما

(لن تزالوا كذلك ثم لا زل

<sup>=</sup> انظر: آداب البحث والمناظرة، ص ٤٩، وضوابط المعرفة وأصول الاستدلال، ص ٩١، وأضواء البيان، ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان: البخاري رقم (١٠٧٥)، ومسلم الحديث رقم (١٤٤٩). وهو مأخوذ من قوله على في درة بنت أم سلمة لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها. شرح المحلى، ١/٦٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، للحافظ ابن حجر، ٢١١/٩، ط: دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) يعنى أن لن تأتى للدعاء كما أتت «لا» لذلك وفاقاً لجماعة منهم ابن عصفور والحجة في قوله: لن تزالوا. . . مغنى اللبيب، ص ٢٨٢. والبيت للأعشى.

(والاستقبال لن من غير تأكيد وتأبيد). للنفي على الصحيح خلافاً للزمخشري<sup>(۱)</sup> (ومن شرطيةٌ) نحو: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْرَز بِهِ النساء: اللزمخشري (موصولة) نحو: ﴿وَيِنّهِ يَسَجُدُ مَن فِي اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللهِ الرعد: ١٥] (مستفهم) نحو: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنًا ﴾ [يس: ٥٦] (بها كذا نكرة) موصوفة نحو: مررت بمن معجَبِ بكَ أي: بإنسان معجب بك ونكرة تامة كقوله:

فَنِعْمَ مُزكيٌّ مَنْ ضَاقَتْ مَذاهِبُهُ ونِعْمَ مَن (٢) هُوَ فِي سِرٍ وَإِعْلانِ (تنقسم لذات وصف وتمام).

(ثم ما موصولة) نحو: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ﴾ [النحل: ٩٦]، (موصوفة) نحو: مررت بما معجب لك أي: بشيء (مستفهما) نحو: ﴿فَمَا خَطَبُكُمْ ﴾ [الحجر: ٧٥] أي: شأنكم.

١٤١ ـ أَيضًا بِهَا تَأْتِي وَلِلتَّعَجُّبِ وَالسُّرْطِ والحَذْفِ بِالْتَسَامِ حُبِي 1٤١ ـ أَيضًا بِهَا تَأْتِي وَلِلتَّعَجُّبِ وَرَدُ وَكُلُّ قِسْم فَهُ وَضَرْبَانِ فَقَدْ 1٤٢ ـ نَفْسي ذِيَادَةِ وَمَصدَرٍ وَرَدُ وَكُلُّ قِسْم فَهُ وَضَرْبَانِ فَقَدْ

(أيضاً بها تأتي وللتعجب) نحو: ما أحسن زيداً (والشرط) للزمان نحو: ﴿فَمَا اَسْتَقَنْمُوا لَكُمُ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمُ التوبة: ٧] أي: استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم (والحذف بأقسام حبي نفي) عاملة نحو: ﴿مَا هَنذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١] أو غير عاملة نحو: ﴿مَا هَنذَا بَشَرًا﴾ [البقرة: ٢٧٢] و(زيادة) غير عاملة نحو: ﴿وَمَا تُنفِقُونَ إِلّا ٱبْتِغَانَهُ وَجّهِ ٱللَّهِ اللّهِ [البقرة: ٢٧٢] و(زيادة) كافة نحو: ﴿عَمّا قَلِيلِ المؤمنون: ٤٠] كافة نحو: ﴿عَمّا قَلِيلِ المؤمنون: ٤٠] (ومصدر) للزمان ﴿فَالنَّهُوا ٱللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦] أي: مدة استطاعتكم،

<sup>(</sup>۱) لا تفيد لن توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشافه، كما أنها لا تفيد تأبيد النفي خلافا للزمخشري في أنموذجه وهو ختصار للمفصل فلو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في ﴿فَلَن أَكِلَمَ الْيُومَ إِنسِيّا﴾ [مريم: ٢٦] ولو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد في ﴿وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٠]. تكراراً والأصل عدمه مغني اللبيب، ص ٢٨٢، ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) حاشية البناني، ٧١/١ه، ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجل وهو مخصوص بالمدح.

وغير الزمان نحو: ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ ﴾ [السجدة: ١٤] أي: بنسيانكم (ورد وكل قسم) من الحرفين (فهو ضربان فقد) فحسب(١).

١٤٣ ـ مِن لانتِدَا الْغَايَةِ فِي الْمَكَانِ ١٤٤ ـ وَالْفَصْلِ وَالتَّبعِيضِ وَالتَّعْلِيلِ ١٤٥ ـ أَيْضاً وتَنصيصِ الْعُمُومِ وَانْقُلا ١٤٦ ـ وَعِندَ وَالْبَا رُبَّمَا عَن ثُمَّ هَلَ ١٤٧ ـ وَغَيْرُهَا لِطلَبِ التَّصَوْر

وَفِي الزَّمَانِ أُمَّ لَلبَّ لِلبَّيانِ تَأْتِي وَلِلغَايَة وَالتَّبْدِيلِ تَأْكِيدَهُ كَذَا بِمَعْنى في عَلى لَطُلَب التَّصْدِيقِ نَحْوَ: هَلْ فَعَلٰ؟ فَقَطْ سِوَى الْهَمْزَةِ للمُسْتَخْبِرِ

(من البتدا الغاية في المكان) نحو: ﴿ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] (وفي الـزمـان) نـحـو: ﴿مِنْ أَوَّلُو يَوْمِي﴾ [الـتـوبـة: ١٠٨] وغيرهما نحو: ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ ﴾ [النمل: ٣٠] (ثم للبيان) نحو: ﴿مَا نَنسَخَ مِنَ مَايَةٍ ﴾ [البقرة: ١٠٦] ﴿ فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّبْصَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ ﴾ [الحج: ٢٨] أي: الذي هو الأوثان) (والفصل) بأن تدخل على ثاني المتضادين نحو: ﴿وَأُلَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠] (والتبعيض) نحو: ﴿حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُونَ ﴾ [آل عـمران: ٩٢] (والـتـعـلـيـل) نـحـو: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الصَّوَعِقِ ﴾ [البقرة: ١٩] أي: لأجلها (تأتي وللغاية) نحو: قربت منه أي: إليه (والتبديل) نحو: ﴿ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [التوبة: ٣٨] أي: بدلها (أيضاً وتنصيص العموم) نحو: ما في الدار من رجل بدون من ظاهر العموم محتمل لنفي الواحد فقط (انقلا تأكيده كذا بمعنى في) نحو: ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩]، أي: فيه (على) نحو: ﴿ وَنَصَرَّنِكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٧] أي: عليهم (وعند) نحو: ﴿ لَن تُغَنِّفَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا آوَلَكُهُم مِنَ آللِّهِ شَيَّا ﴾ [آل عمران: ١٠] أي: عنده (والبا) نحو: ينظرون من طرف خفي أي: به (ربما عن) نحو: ﴿قَدَّ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰنَا﴾ [الأنبياء: ٩٧] أي: عنه.

<sup>(</sup>١) وتقدمت أمثلة الجميع.

(ثم هل لطلب التصديق) الإيجابي لا التَّصور ولا للتصديق السلبي (نحو هل فعل وغيرها) من أدوات الاستفهام (لطلب التصور فقط سوى الهمزة للمستخبر) فإنها لهما.

١٤٨ ـ تَكُونُ وَاوُ الْعَطْفِ<sup>(۱)</sup> فِي الْفصِيحِ لِمُطْلَقِ الجَمْعِ عَلَى الصَّحِيح
 ١٤٩ ـ وَقِيلَ لللِتَّرتِيبِ وَالْمَعِيَّةُ وَإِن تُضِفُ<sup>(١)</sup> معَ فهِي لِلظزفِيَة<sup>(٣)</sup>
 ١٥٠ ـ ثُمَّ لَهَا حِينَتُذِ مَعَانِي عِند وَلِللَّرَّمَانِ وَالْمَحَكَانِ

(تكون واو العطف في الفصيح، لمطلق الجمع) بين المعطوفين في الحكم لأنها تستعمل في الجمع بمعية أو تأخر أو تقدم نحو: جاء زيد وعمرو إذا جاء معه أو بعده أو قبله (على الصحيح وقيل للترتيب) أي: التأخير لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز (والمعية) لأنها للجمع والأصل فيه المعية فهي في غيره مجاز (وإن تضف مع فهي للظرفية ثم لها حينئذ معاني) مرادفة (عند وللزمان) نحو: جِئْتُك مع العصر (والمكان) بمعنى موضع الاجتماع ولذا يخبر بها عن الذوات نحو: ﴿وَاللّهُ مَعَكُمْ ﴾ المحدد: ٣٥] وترد مفردة فتنون (عنى جميعا كقوله:

حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريًّا وشعبا كما معا

أي: جميعاً مرفوعة خبر وتأتي حالاً.

١٥١ ـ متى لِلاسْتِفْهَامِ وَاسْمِ شَرْطِ كَلْا بِمَعْنى مِن وفي وَوسْط (٥)

(متى للاستفهام واسم شرط، كذا بمعنى من) كقوله:

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: أن الواو المفردة تنفرد عن سائر أحرف العطف بخمسة عشر حكماً، ثم ذكر تلك الأحكام بالتفصيل ـ مغني اللبيب، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) «وإن تضف مع خص للظرفية».

<sup>(</sup>٣) يعني أن مع اسم وتستعمل مضافة فتكون ظرفاً.

<sup>(</sup>٤) في الأصل كلمات غير مقروءة والمعنى أن «مع» ترد مفردة فتنون وتكون حالاً، وقد جاءت ظرفاً مخبراً به - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص ٣٢٦، وهمع الهوامع ١٣٠٠/١.

<sup>(</sup>a) في (ب) وشرط.

شَرِبْنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَقَّعَتْ متى لُجَجِ خُضْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ (١)

(وفي ووسط) عند بعض النُّحاة فتجر ما بعدها وَحكى وضعها، متى كمه أي: وسطه.

١٥٢ ـ لِلْعطفِ وَالْوصْفِ وَالاسْتِثْنَاءِ

١٥٣ \_ مَهْمَا تَكُونُ اسْمَا لِمَا لا يَعْقِلُ

١٥٤ \_ مُضَمِّناً لِلشَّرْطِ وَابْنُ مَالِكُ

١٥٥ - كَذَا لِلاسْتِفْهَام في مَهْمَالِيَهُ

إِلاَّ وَقَدْ تُسزَادُ فِسِي الْهِ جَساءِ غَيرِ الزَّمَانِ قَالَهُ الْمُحَصِّلُ فَي الْهُ وَلَّمُ الْمُحَصِّلُ لَلهُ وَلَّمَانِ فَاذْرِ ذَلِسَكُ وَهَاهُنَا انتهى بِهِ مِمَّالَيَهُ وَهَاهُنَا انتهى بِهِ مِمَّالَيَهُ

(للعطف) بمعنى الواو على مذهب الأخفش (والوصف) بمعنى غير كقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيما ءَالِمَةُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] (والاستثناء إلا وقد تزاد في الهجاء) على مذهب الأصمعي (٢) وابن جني (٣) كقوله:

حراجِيجُ (١) مَا تَنفَكُّ إِلاَّ منَاخَةً عَلَى الخَسْفِ أَوْ نرمِي بِهَا بَلداً قَفْرَا

(مهما تكون اسماً) وهو مذهب الجمهور بدليل عود الضمير إليها في قوله تعالى ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِهِ ﴾ [الأعراف: ١٣٢] وقيل حرف (لما لا يعقل غير الزمان قاله المحصل مضمنا للشرط وابن مالك له وللزمان فادر ذلك

<sup>(</sup>١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف سحاباً. ديوان الهذليين، ٥١/١، ومغني اللبيب ١١٤، والتَّنيجُ الْمَرُّ السريع مع الصوت وقوله: متى لُجَج أي: من لجج وهي لغة هذيل.

 <sup>(</sup>۲) الأصمعي: عبدالملك بن قريب الباهلي راوية العرب وأحد أئمة العلم باللغة والشعر
 (ت: ۲۱٦ه).

 <sup>(</sup>٣) ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني، عالم بارع في اللغة والصرف، له الخصائص والمنصف والمحتسب وشرح ديوان المتنبي وسر صناعة الإعراب (ت: ٣٩٢هـ).

<sup>(</sup>٤) حراجيج جمع حرجوج: وهي الناقة السمينة الطويلة على وجه الأرض أو الشديدة الضامرة الوقّادة القلب ـ القاموس مادة حرج.والبيت لذي الرمة.

### ألمر وما يقتضيه ومالا يقتضيه ومالا يقتضيه ومالا يقتضيه

١٥٦ - هُوَ أَقْتِضَاء فِعْلِ غَيْر كَفً بِالْقُولِ مَمَّن دُونَهُ كَاسْتَكُفُ 10٦ - هُوَ أَقْتِضَاء فِعْلِ غَيْر كَفً وَمِنْ يُسعَمَّمَهُ فَاللهُ الْإِمَامُ وَمِنْ يُسعَمَّمهُ فَاللهُ يُللهُ

(هو) أي: الأمر النفسي (اقتضاء) أي: طلب تحصيل (فعل غير كف) مدلول عليه بغير كف أو نحوه فيتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو: قم وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لا تفعل فليس بأمر (بالقول) النفسي (ممن دونه) فيشترط فيه الاستعلاء كما للباجي (٣) والإمام الرازي (١) وقيل: لا يعتبر العلو والاستعلاء كما للقاضي عبدالوهاب (٥) والقشيري (٢) وقيل يعتبر العلو فقط

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول الشاعر:

مَنهُ مَا لِنَي اللَّي اللَّي اللَّه مَهْ مَا لِيه أَوْدى بِسنَعلى وَسِرْ بَالِيه الله يعني أن جماعة من النحاة منهم ابن مالك قالوا أن مهما تكون للاستفهام واستدلوا بهذا البيت، وهؤلاء قالوا: إن مهما مبتدأ والي الخبر وأعيدت الجملة تأكيداً وأودى بمعنى هلك ونعلى فاعل والباء زائدة مثلها ﴿ فَكَنَن بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [الرعد: ٤٣] قال ابن هشام: ولا دليل في البيت لاحتمال أن التقدير "مَه اسم فعل بمعنى اكفف ثم استأنف استفهاماً بما وحدها \_ مغنى اللبيب، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>۲) يقصد أن ما أراد جمعه من معاني الحروف وما في معناها انتهى هنا، والهاء في قوله:ماليه هاء سكت جاء به للوزن.

 <sup>(</sup>٣) الباجي: هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، فقيه أصولي محدث، من أشهر كتبه المنتقى على الموطأ وإحكام الفصول في أحكام الأصول (ت: ٤٧٤هـ).

<sup>(</sup>٤) الرازي: هو الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمرو، مؤلف المحصول في علم الأصول وصاحب التفسير الشهير (ت: ٦٠٦هـ).

<sup>(</sup>٥) القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر أبو محمد المالكي، الأصولي الشاعر الأديب البغدادي (ت: ٤٢٢هـ).

<sup>(</sup>٦) القشيري: هو أبو الفضل بكر بن محمد بن العلا. . . القشيري المالكي، كان راوية=

كما للشيرازي<sup>(۱)</sup> (كاستكف جزماً على ما قاله الإمام) إمام الحرمين (ومن يعممه) في الجازم وغيره (فلا يلام) وإن كان الأمر حقيقة في الجازم.

١٥٨ \_ وَهُوَ لَدَى الإطلاقِ وَالتَّجُردِ عَن السَّقَسِراتِ بِسلاَ تَسردُدِ ١٥٨ \_ وَهُوَ لَدَى الإطلاقِ وَالتَّجُردِ السَّسارِف فَنَّسم يُسغَسدَلُ ١٥٩ \_ عَلَى الْوُجُوبِ عِندَ قَوْم يُحْمَلُ إلاَّ لِسَسَارِف فَنََّسِم يُسغَسدَلُ ١٦٠ \_ عَنْهُ لِمَقْتَضَى المُقَامِ ٱلأنسب كَالندبِ وَالإِرْشَادِ وَالسَّعَجُبِ

(وهو لدى الإطلاق والتجرد عن القرائن بلا تردد على الوجوب عند قوم) مالك<sup>(۲)</sup> وأصحابه (يُحْمَلُ) وهو مذهب الجمهور، وحجتهم قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»<sup>(۳)</sup> فدل على أن الأمر لا يصدق على الندب، بل ما فيه مشقة أن والندب في السواك حاصل، والمشقة إنما تتحقق في الوجوب، وقيل للندب أو القدر المشترك بينهما<sup>(٥)</sup> أو الوقف<sup>(٢)</sup> (إلا لصارف) عن الوجوب (فثم يُعْدَل، عَنْهُ لمقتضى المقام الأنسب) وقال السيوطي<sup>(٧)</sup>: إن

<sup>=</sup> للحديث ملماً بأسباب علله وكان محيطاً بالعلوم الشرعية، من مؤلفاته القياس وكتاب من غلط في التفسير (ت: ٣٤٤هـ).

<sup>(</sup>١) الشيرازي: إبراهيم بن محمد بن علي أبو إسحاق، عالم جليل وأصولي بارز (ت: ٤٧٦هـ).

<sup>(</sup>٢) مالك: هو الإمام المشهور صدر الصدور وأكمل العقلاء وأعقل الفضلاء، إمام دار الهجرة أبو عبدالله الأصبحي، مناقبه كثيرة دونت فيها الدواوين مؤلف كتاب الموطأ وأحد الأثمة الأربعة (ت: ١٧٩هـ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري الحديث رقم (٨٨٧)، ومسلم الحديث (٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) ومن أدلة القائلين بالوجوب قوله تعالى: ﴿مَا مَنْعَكَ أَلَا نَسَجُدَ إِذْ أَمَّرَنَكَ ﴾ سورة الأعراف من الآية ١٢ ووجه الدلالة منها هو أن الله تعالى ذم إبليس على مخالفته الأمر وهو اسجُدوا وأنكر ذلك عليه بقوله: ما منعك والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والذم ولا يقع ذلك إلا على ترك واجب.

<sup>(</sup>٥) القدر المشرك بينهما هو مطلق المطلوب أي: الطلب، لآنه للوجوب تارة كما في الصلوات الخمسة وللندب أخرى كما في صلاة الضحى.

<sup>(</sup>٦) بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة مما وردت له من أمر، وتهديد، وغيرهما.

<sup>(</sup>٧) السيوطي: هو الإمام جلال الدين عبدالرحمٰن بن أبي بكر السيوطي، علامة متبحر في كل الفنون من تفسير وحديث وفقه ونحو وصرف وبلاغة وأدب وتاريخ وما من علم من العلوم المذكورة إلا ألف فيه تآليف كثيرة (ت: ٩١١هـ).

صبغة الأمر ترد لستة وعشرين معنى (١) (كالندب) نحو: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣] (والإرشاد) نحو: ﴿وَاَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فالمصلحة فيه دنيوية (والتعجب) نحو: ﴿أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ﴾ [الإسراء: ٤٨].

١٦١ ـ وَالإِذْنِ والتَّهْدِيد(٢) وَالتَّأْدِيب إِهَانَةٍ مَشُورةٍ تَكَذِيبِ ١٦٢ - وَهَكَذَا اللَّهُ عَاءُ وَالإِكْرَامُ كَنذلِك النَّسْخِيرُ وَالإِنْعَامُ (٣)

(والإذن) كقولك لمن طرق الباب ادخل (والتأديب) كقوله ﷺ للصبي: «كل مما يليك»(٤) (إهانة) كقوله تعالى: ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلۡكَرِيمُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ اللَّا ١٠٢] (تكذيب) كقوله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَلَةِ فَأَتَّلُوهَا إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿ رَبُّنَا أَفْتَحَ بَيْنَنَا وَمِكذَا الدعاء) نحو: ﴿ رَبُّنَا أَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِيحِينَ ﴿ إِلَّهِ ﴾ [الأعراف: ٨٩].

(والإكرام) نحو: ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ آلَكُ اللَّهِ السَّامِ عَامِنِينَ ﴿ وَالْإِكْرَامُ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهِ عَامِنِينَ ﴿ وَالْإِكْرَامُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلّ التسخير) أي: الامتهان نحو: ﴿ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ ﴾ [البقرة: ٦٠] (والإنعام) بمعنى تذكير النعمة نحو: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

١٦٣ - وَلَيْس مِن مُقْتَضَيَاتِ الأَمْرِ فَورٌ وَلا تِسكُسرَارُ فِسغلِ فَادْر ١٦٤ - إلا إذًا دَلَّ دَلِيل مُنفَصلُ فَهُوَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَد حُمِلْ ١٦٥ - والأَمْرُ بِالفِعْلِ فَخُذَ قَانُونَهُ أَمْرٌ بِهَا لَيْسَ يَسَمُ دُونَـهُ ١٦٦ \_ مِن شَرطٍ أَوْ مِن سبَب في العقل والشرع وَالعُزفِ فَحَقَقَ نَقْلَى مِـنْـهُ فَـقَـدُ أَجْـزَأُه كَـمَـا كُـتِـبُ

١٦٧ ـ وَمَنْ أَتَى بِالفَعَلِ نَحُو : مَا طُلِبُ

<sup>(</sup>١) وذكر ذلك المحلى في شرحه على جمع الجوامع وجاء بها صاحب جمع الجوامع تباعاً حاشية البناني على شرح المحلى، ج ١ ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) من أمثلة التهديد قوله تعالى: ﴿ أَغْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠].

<sup>(</sup>٣) في (ب) كذالك التخيير.

<sup>(</sup>٤) الصبي المذكور هو عمر بن سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة، والحديث رواه الشيخان البخاري رقم (٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢).

(وليس من مقتضيات الأمر فور) خلافاً لبعض المالكية(١) مُسْتَدلاً بمنع مالك من تفرقة الوضوء، والأمر بتعجيل الحج وقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنَّ تَسَجُدَ ﴾ [ص: ٧٥] (ولا تكرار فعل) خلافاً لابن القصار (٢) مستدلاً بأنه لو لم يكن للتكرار لامتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل ولأنه ضد المنهي عنه والتحقيق أنه لمطلق الماهية لا للتكرار ولا لمرة، فقد ورد للتكرار كصلاة الخمس، ولمرة كما في الصلاة على رسول الله على (فادر إلا إذا دل دليل منفصل فهو على ما يقتضيه) من كونه للتكرار أو للمرة الواحدة (قد حمل والأمر) إيجاباً (بالفْعِل فَخُذْ قَانُونَهْ، أَمْرٌ بِمَا لَيْسَ يَتِمُ دُونَهُ، مِن شَرْطٍ أَوْ مِن سَبَبٍ في الْعَقْلِ) كالنظر للعلم عند من يجعل حصول العلم عقب صحيح النظر بطريق اللزوم العقلي وكترك الاستدبار شرط في استقبال القبلة، (والشرع) كالطهارة شرط في الصلاة وكصيغة الاعتاق سبب فيه (والعرف) كنصب السلم شرط في صعود السطح وكَجَزِّ الرقبة سبب للقتل (فحقق نقلي ومن أتي بالفعل نحو: ما طلب منه فقد اجزأه كما كتب) بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وقيل لا يستلزم الإجزاء بناء على أنه إسقاط القضاء والخلاف ناشئ عن الخلاف في تعريف الصحة هل هي موافقة الأمر ذي الوجهين الشرع أو إسقاط القضاء في العبادة واجبة أو مندوبة؟ وتظهر فايدته فيمن صلى محدثًا ظانا أنه متطهر ثم ظهر حدثه هل صلاته صحيحة أم لا؟ (٣).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أصل مذهب مالك أن الأمر يدل على الفور بدليل قوله تعالى: ﴿مَا مَنْعَكَ﴾ [الآية] إذ لو لم يكن للفور لقال: أمرتني وما أوجبت على الفور.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار المالكي، كان أصولياً،
 نظاراً (ت: ٣٩٨هـ).

<sup>(</sup>٣) هذه الصلاة صحيحة عند المتكلمين، لأنهم يرون القضاء بالأمر الجديد، وغير صحيحة عند الفقهاء لأنهم يرون القضاء بالأول الأول، والخلاف هنا في التسمية لا في الحكم، فلا خلاف في وجوب القضاء وعدم الإثم في من صلى على ظن أنه متطهر ثم بان أنه محدث. انظر: تقريب الوصول بتحقيق الدكتور محمد مختار الشنقيطي، ص ٣٣٣، وانظر: مراقي السعود إلى مراقي السعود، ص ٧٨، ٧٩، وحاشية البناني، ١٦٣/١.

#### ومن لا يَتَنَاوله الخطاب ومن لا يَتَنَاوله الخطاب ومن لا يَتَنَاوله



يَشْمَلُهُ الْخِطَابِ بِالإِيقَانِ ١٦٨ \_ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ ذُو الإيمان لِعَدَم التَّكٰلِيف بالشئون(١) ١٦٩ ـ لاَ ذُو الصُّبَا والسَّهْو والجُنُون ١٧٠ ـ وَالْكَافِروُنَ بِالْفُروعِ خُوطِبوُا مَعَ الْيَفاءِ شَرْ طِيهَا وطُولبُوا فَعُوقِبُوا بِتَرْكِهَا إِذْ هَلَكُوا(٢) ١٧١ ـ بفعلِهِ وفِعْلِهَا فَتَركُوا عَن ضِده نَهِي وَعَكُسُهُ وُصِفُ ١٧٢ ـ وألأَمْرُ بالشَّيْء المعيَّن كَقِفْ

(العاقل) هو المكلف اتفاقا (البالغ ذو الإيمان يشمله الخطاب بالإيقان لا ذو الصبا) فهو غير مكلف بحكم من الأحكام الخمسة عند الشافعية وقيل: إنه مكلف بغير الواجب والمحرم كما صحَّحهُ ابن رشد (٣)، (والسهو والجنون) والنوم عند الأكثر وكذا الملجأ(٤)، والمكره (لعدم التكليف بالشئون) أي: الأمور قال على: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ»(ه).

والساهي في معنى النائم ويؤمر الساهي بَعْدَها بإصلاح خَلله كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال (والكافرون بالفروع خوطبوا) وهو الصحيح عند ابن السبكي (٦) وعزاه ابن الحاجب (٧) للمحققين وعزاه ولي

<sup>(</sup>١) في(ب) للشنون.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (١) إذ أَهْلِكوا.

وتبعه القرافي في ذلك، مراقى السعود، ص ٦٢ وابن رشد: هو أبو الوليد الجد مؤلف كتاب البيان والتحصيل والمقدمات، ٥٢٠هـ.

ما مشى عليه المؤلف بناء على عدم جواز التكليف بالمحال وفي المسألة خلاف شهير انظر: جمع الجوامع، ص ١٩، ومراقي السعود، ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (ح٤٣٩٨)، والترمذي (ح١٤٢٣)، والنسائي (ح٤٣٢)، وابن ماجه (ح۲۰۶۱)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٦) ابن السبكي: عبدالوهاب بن على عبدالكافي السبكي أبو نصر قاضي القضاة المؤرخ له مصنفات كثيرة منها جمع الجوامع (ت: ٧٧٢هـ).

ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس، أصولي فقيه مالكي نحوي متبحر في كل الفنون من تآليفه مختصر المنتهي ومختصر المدونة وغيرهما (ت: ٦٤٦هـ).

الدين (١) لمالك والشافعي (٢) وأحمد (٣) خلافاً لأكثر الحنفية (٤) وقيل مكلفون بالنواهي دون الأوامر مع انتفاء شرطها وهو الإيمان الذي لا تصح إلا به لافتقارها إلى النية المتوقفة عليه (وطولبوا بفعله) أي: الشرط (٥) (وفعلها) أي الفروع (فتركوا فعوقبوا بتركها إذ هلكوا) أي: قدروا على فعلها قال الله تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ ﴿ فَالْوَا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ المدثر: ٤٧ ـ ٤٣] (والأمر بالشيء كقف عن ضده) وهو عدم الوقوف (نهي وعكسه وصف) وهو النهي عن الشيء أمر بضده.

\* \* \*

#### ألم فصل في تعريف النهي اللهي

بِالقَوْلِ مِنَ أَذْنى كَلا تَسْتَخْفِ ١٧٤ \_ وَيَقْتَضِي فَسَادَ مَا قَدْ نُهيَا عَنْهُ بِإِطْلَاق كَمَا قَدْ حُكيَا إِلاَّ إِذَا دَلَّ دَلِـــيـــلُ ذَلِـــك

١٧٥ ـ عَنِ ابْن حَنبَلِ وَقال مَالِك

١٧٣ ـ هُوَ اقْتِضَاءٌ جَازِمٌ لِلْكُفّ

(هُو اقْتَضَاءُ) أي طلب (جازم) على سبيل الوجوب (للكف بالقول من

<sup>(</sup>١) ولى الدين: هو أبو زرعة أحمد ولي الدين العراقي، مؤلف كتاب الغيث اللامع شرح جمّع الجوامع في الأصول (ت: ٢٦٨هـ).

الشافعي: هو أبو عبدالله الإمام الشافعي، أحد الأثمة الأربعة عالم قريش وفخرها وإمام الشريعة وحبرها (ت: ٢٠٤هـ).

<sup>(</sup>٣) أحمد: هو الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة وأحد أئمة المذاهب الأربعة بلغ مبلغاً في علم الأحاديث قلَّ أن يبلغه أحد (ت: ٢٤١هـ).

نص كلام ولي الدين في كتابه الغيث الهامع عند الكلام على قول السبكي في جمع الجوامع: يجوز التكليف بالمحال مطلقاً، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والغزالي وابن دقيق العيد ما ليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه. . . قال: القسم الثاني يجوز التكليف به بل وقوعه بالاتفاق، لأن الله يعالى كلف الثقلين بالإيمان مع علمه بأن أكثرهم لا يؤمنون، ثم قال: فدل على أن ما امتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه ليس محل خلاف ولا يمنع التكليف به أحد ـ الغيث الهامع ٨٦/١ والمحلى ٢٣٢/١.

<sup>(</sup>٥) نثر الورود، ص ٢٠٧، وشرح تنقيح الفصول، ص ١٢٩.

أدنى) أي: من دونه (كلا تستخف) لا بقول كف ونحوه كقولك: كف عن كذا أو امسك وذر ودع فإنها أوامر (ويقتضي فساد ما قد نهيا عنه بإطلاق) سواء كان النهى لخارج كالوضوء بمغصوب أم لا كصلاة الحائض وسواء كان في العبادات والمعاملات (كما قد حكيا عن ابن حنبل وقال مالك. إلا إذا دلّ دليل ذلك) على عدم الفساد كما في طلاق الحائض للأمر بمراجعتها، وقيل لا يقتضيه مطلقاً وعليه أبو حنيفة (١) وقال الشافعي: إنما يدل على الفساد إذا كان النهي لأمر داخل في الذات ولازم لها لا إن كان خارجاً وهو موافق لمالك في ذلك لكنه عنده يثبت الملك مع الفساد في العقود ولفظ النهي يرد للتحريم كـ ﴿وَلَا نُقَرَبُواْ ٱلزِّنَيُّ ﴾ [الإسراء: ٣٢] والكراهة نحو: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. والإرشاد نحو: ﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَآهَ﴾ [المائدة: ١٠١] ولليأس نحو: ﴿لَا نُعْنَذِرُواْ أَلُّومَ ﴾ [التحريم: ٧] وللدعاء نحو: ﴿رَبُّنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: ٦] ولبيان العاقبة نحو: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٩] أي: عاقبة أمرهم الحياة لا الموت. وللاحتقار نحو: ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيَّنَكَ ﴾ [طه: ١٣١] وللتهديد كقولك لمن لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمرى، والتسوية نحو: ﴿ أَصْلَوْهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ﴾ [البطور: ١٦] والإهانية نبحبو: ﴿ أَخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨] وللتمني نحو: لا ترحل أيها الشباب، ووردت للخبر نحو: ﴿لَّا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ شِي ﴾ [الواقعة: ٧٩].

\* \* \*

#### 🍪 فصل في تعريف المفهوم (١)

#### ١٧٦ - هُوَ الذي دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفظُ فِي غَيْرِ مَحَلٌ نُعظم قِيهِ فَاعتَرفِ

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين وهو أكبرهم سناً، وله منزلة في الفقه قلَّ أن ينالها أحد قيل: إنه أدرك أنس بن مالك فيكون تابعياً، وقيل: لم يدركه (ت: ١٥٠ه).

<sup>(</sup>٢) لم يتعرض الناظم هنا للمنطوق وعرفوه بأنه: «ما دل عليه اللفظ في محل النطق ـ وقسموه إلى صريح وغير صريح ـ انظر حاشية البناني على المحلى، ج ١، ص ٣٧٤ وما بعدها، فكان الاولى بالناظم ذكره هنا عند الكلام على المفهوم أو عند فصل المبين لما تعرض للنص والظاهر وهما من المنطوق.

وَذُو وفَساقِ بَسانَ وَأَنْسَتِسلَافِ ١٧٧ ـ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْن ذُو خِلافِ والشرط والعله والإغتياء ١٧٨ \_ فَالْأُوَّلُ الْوَصْفُ والاستثنَاءُ

المفهوم (هو) المعنى (الذي دل عليه اللفظ في غير محل نطقه فاعترف، وهو على ضربين ذو خلاف، وذو وفاق بان) أي: ظهر (وائتلاف) وفاق (فالأول) وهو الخلاف (الوصف) كالغنم السائمة أو سائمة الغنم من حديث: في الغنم السائمة الزكاة(١) أو في سائمة الغنم (والاستثناء) نحو: لا عالم إلا زيد، منطوقه نفي العلم عن غير زيد، والمفهوم إثبات العلم له (والشرط) نحو: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: ٣٦] (والعلة) نحو: أعط السائل لحاجته أي: المحتاج دون غيره (والإغياء) نحو: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا غَِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

١٧٩ ـ وَالْحَصِرُ والظُّرِفَانِ مِنْهُ وَالْعَدَدُ ﴿ وَلَـقَـبٌ وَالنَّمَانِـي نَـوْعَـانِ فَـقَـدُ(٢) ١٨٠ ـ مَا ثَبتَ الْحُكْمُ لهُ بالأَوْلَى أَوْ بالسَّسَاواةِ فسخُده أضلا ١٨١ \_ فأوَّلُ فَحُوىَ الخطَابِ سُمْيَا وَالشَّانِي أَيْضًا لَحْنُهُ قَدْ دُعِيَا

(واليحصر) بإنما، نحو: ﴿قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٨]، أي فغيره ليس بإله (والظرفان منه) زمانا ومكانا نحو: سافر في يوم الجمعة أي لا في غيره واجلس أمام زيد لا وراءه (والمعدد) نحو: ﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ١٤] أي لا أكثر (ولقب) على خلاف فيه هل هو حجة (٣) وعليه ابن خُويْز

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول النبي على: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة . . . » وهو جزء من حديث طويل رواه البخاري في كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم رقم (١٤٥٤)، وأخرجه أبو داود (١٥٦٥)، والترمذي (٦٢١).

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من (ج).

مفهوم اللقب: هو أضعف المفاهيم في الاحتجاج لعدم رائحة التعليل فيه، ولذلك جمهور الأصوليين لم يقولوا به ولم يقل به إلا الدّقاق من الشافعية وابن خُوريز منداد من المالكية والصيرفي وبعض الحنابلة، انظر: نشر البنود ١٠٣/١ وشرح تنقيح الفصول ص ٥٦، ومراقي السعود، ص ١١٤ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: =

مندًاد (۱) نحو: على زيد حجّ أي: لا على عمرو، وفي الغنم الزكاة أي: لا في غيرها (والثاني) وهو الموافق (نوعان فقد، ما ثبت الحكم له بالأولى أو بالمساواة فخذه أصلاً، فأول فحوى الخطاب سميا) كضرب الوالدين الدال عليه التأفيف فهو أولى بالتحريم من المنطوق (والثاني أيضاً لحنه قد دعيا) كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه الأكل فهو مساو للمنطوق.

\* \* \*

#### عصل في تعريف العام

١٨٢ \_ وَهُوَ الَّذِي يَشْمَلُ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ غَيرْ حَصْرِ عند كُلِّ النَّقَلَةُ ١٨٣ \_ وَهُوَ مِنَ الْعُمُومِ مُشْتَقٌ كَمَا يُسقالُ فَضْلُ اللهِ قَدْ عَمَّكُمَا يُسقالُ فَضْلُ اللهِ قَدْ عَمَّكُمَا اللهُ عَلَى كُلِّيةٍ قَدْ دَلا لا السكسلُ ....... كُلِّيةٍ قَدْ دَلا لا السكسلُ ......

(وهو الذي يشمل) أي: يستغرق (ما يصلح له) أي: يتناوله دفعة خرج به النكرة في الإثبات (من غير حصر عند كل النقلة، وهو من العموم مشتق كما، يقال فضل الله قد عمكما، وهو على كلية قد دلا) أي: محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتاً أو سلباً نحو: جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم، فإنه في قوة قضايا بعدد أفراده أي: جاء فلان وفلان وهكذا فكل منها محكوم فيه على فرد دال عليه مطابقة (لا الكل) أي: لا

الوُضُوءُ بِحَدَثٍ.

وربما كان اعتباره كفراً فقوله تعالى: ﴿ تُعَمَّدُ رَسُولُ اللهِ ﴾ [الفتح: ٩٢] مثلًا لو قال فيه أحد بمفهوم اللقب فقال: يفهم منه أن غير رسول الله ﷺ لم يكن رسولاً فإنه يكفر بالإجماع، وانظر: نثر الورود ص ١١٢، والمحلي ٤٥٤/١.

<sup>(</sup>۱) ابن خويز منداد محمد بن أحمد أبو عبدالله البصري المالكي، تفقه على الأبهري وهو إمام عالم متكلم فقيه أصولي، توفي في حدود ٣٩١هـ.

<sup>(</sup>٢) الكل له ثلاث اصطلاحات: أ ـ فيطلق على الحكم على مجموع الأفراد نحو: ﴿وَيَحِلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَوْمَهِ مُكْنِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٩] ويقابله بهذا المعنى الكلية فهي ما حكم فيها على كل فرد نحو: تُقِضَ

محكوم فيه على جميع الأفراد من حيث هو مجموع نحو: كل رجال البلد يحملون الصخرة أي: جميعهم.

# ...... والسكسلي قد تَسجَسلى 1۸٥ ـ وَلَسْكَسَلَيْ قَد تَسجَسلى 1۸٥ ـ وَلَفْظُهُ فرد وجمع حُلِّيَا بِأَلْ وَمَسنْ وَمَسا وَأَيُ حُسِكِسيَسا

(والْكُلِّي قد تجلى) (١) أي: ولا محكوم فيه على الماهية من حيث هي أي من غير نظر إلى الأفراد نحو: الرجل خير من المرأة أي: حقيقته أفضل من حقيقتها، (ولفظه) أي: العام (فرد) (٢) نحو: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيّعَ ﴾ [البقرة: ٥٧٧] أي: كل البيع (وجَمْعٌ)، نحو: ﴿قَدَ أَقَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ومن) للعاقل نحو: من دخل داري فهو آمن (وما) لغير العاقل نحو: ما جاءني قبلته (وأي) (٣) لهما نحو: أي عبيدك جاءني أحسن إليه وأيُّ الأشياء أردته أعطيته (حكيا).

ان لَّمْ يَكُنْ حَالاً وَلا وَضْفاً أَتى وَأَيْنَ كُلُ وَجَهِيعُ وَمَتى اللهِ عَمْدَ عَهِيعُ وَمَتى اللهِ عَماد عَها في الاِسْتِفْهَام والإِخْبَار والشَّرطِ قَدْ عَهمتْ بلا مُهار اللهِ عَماد اللهِ في تَعَجُبِ وَلاَ إِن نَّكِره (1) مَوْصُوفَةً كَانَتْ فكنُ مُغتَبره اللهِ عَي تَعَجُبِ وَلاَ إِن نَّكِره (1)

<sup>=</sup> ب ـ وقد يطلق على الحكم على بعض الأفراد نحو: كل بني تميم يحمل الصخرة العظيمة إذ معلوم أن فيهم من لم يحضر الحمل، ويقابله بهذا المعنى الجزئية فهي ما حكم فيها على البعض باعتبار كل فرد نحو: بعض الحيوان إنسان.

جـ أوقد يطلق على ما له أجزاء كالجبل مثلاً، ويقابله بهذا المعنى الجزء فهو صخرة من ذلك الجبل مراقي السعود على مراقي السعود ص ١٩١، وشرح البنّاني للسلم للأخضري، ص ٩٣.

<sup>(</sup>۱) الكلي: هو القدر المشترك بين الأفراد واللفظ الدال عليه يسمى مطلقاً فهو مدلول المطلق يصدق بفرد واحد في سياق الثبوت نحو: رجل، وسيأتي للناظم قريباً بحول الله، وانظر شرح تنقيع الفصول للقرافي، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) في نسخة (ب) و(ج) جمع وفرد.

<sup>(</sup>٣) وتُختص (أيُّ) بأنها عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمنة والأمكنة ـ نحو: أي رجل دخل داري فله درهم، وأي زمان تأتني أكرمك، وأيُّ مكان تجلس فيه أجلس معك. نثر الورود، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) في (أ) وإلا نكرة.

(إن لم يكن حالاً) نحو: مررت بزيد أي: رجُلِ (ولا وصفا) نحو: مررت برجل أي: رجل (أتي، وأين) نحو: أين تجلس أجلس (كل) نحو: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨] (وجميع ومتى) للزمان استفهامية أو شرطية نحو: متى تجيئني أو جئتني أكرمك (فما في الاستفهام) نحو: ما عندك (والإخبار) نحو: علمت ما عملت (والشرط) نحو: ما تعمل من خير تجزبه (قد عمت بِلاً مُمار) (لا) تعم (في تعجب) نحو: ما أحسن زيداً (ولا إن نكره موصوفةً) نحو: ﴿مَّا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: ٢٦] (كانت فكن معتبره، والاسم إن نكر بعد الشرط) قاله إمام الحرمين نحو: من يأتني بمال أجازه فلا يختص بمال فالعموم بَدَلياً وقد يكون شمولياً نحو: ﴿وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ ﴾ [التوبة: ٦] (والنفي قد عمَّ عموم الربط) وضعا وقيل لزوماً نحو: لا رجلَ في الدّار بالبناء على الفتح نصاً وظاهراً إن لم تبن نحو: ما في الدار رَجُلّ، وقد يكون العموم بدليّاً كَالشرط وإليه أشار(١).

١٩٠ - إِن لَم يَرِدْ سَلْبُ الْعُمُوم نَحْوَ مَا كُسِلُ امْسِرَى مِسنَ الْأَنْسَام كَسرُمَسَا ١٩١ - وَمَن تَعُمُّ فِي أُولِي الْعَِلْمِ وَمَا فِي غَيِرهِمْ وَأَيُّ عَمِثَ فيهمَا فِي سَائِر الأَزْمَانِ عَـمَّت يَافَتى بَلْ قِيل وَالمَعْني لدَى الحُفَّاظ فِي الفِعْلِ أَوْ مَا قَدْ جَرَى مَجْرَاهُ

١٩٢ ـ وأيْنَ حَيْثُ فِي الْمَكَانِ وَمَتى ١٩٣ ـ ثُمَّ هُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ ١٩٤ ـ ويَسْبَسِي عَلَيْهِما دَعْوَاهُ

(إن لم يرد سلب العموم نحو: ما كل أمرئ من الأنام كرما، ومن تعم في أولي العلم وما، في غيرهم وأي عمت فيهما). للعقلاء وغيرهم (وأين حيث في المكان ومتى، في سائر الأزمان عمت يا فتى، ثم هو) أي: العموم (من عوارض الألفاظ) ولا عموم في الفعل «كجمعه على العموم الألفاظ) الصلاتين» الثابت في الصحيح (٢) فلا يعم كل سفر طويلاً أو قصيراً، «أو

<sup>(</sup>١) وانظر: نيل السول على مرتقى الوصول، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم (۲۹۱)، و أبو داود (۱۲۰۱).

كقضائه في الشفعة للجار<sup>(۱)</sup> فلا يعم كل جار لاحتمال خصوصيته في ذلك الجار (بل قيل والمعنى لدى الحفاظ) فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام (وينبني عليهما دعواه في الفعل) كالجمع في السفر (أو ما قد جرى مجراه) كالشفعة للجار.

\* \* \*

#### فصل في تعريف التخصيص وتقسيم المخصص

۱۹۰ - وَرَسْمُهُ تَمْيِيزُ بَعْضِ الْجُمْلَةَ
۱۹٦ - مُتَّصِلٌ بَنَفْسِهِ لاَيسْتَقِلْ
۱۹۷ - فَالأَوْلُ السُرْطُ وَالاستَثْنَاءُ
۱۹۸ - وَغَايةٌ وَبَدلُ الْبَعَض لدى

وَهُوَ عَلَى ضَربَيْنِ حَالَ القِسْمَةِ وَضِدَهُ مُنفَصَلُ وَمُسْتَقِلُ وَصِدَهُ مُنفَقِلً مُستَقِلً مُستَقِلً مُستَقِلً وَصِسفةٌ وَلآءُ (٢) مُستَسعِسلاً وَصِسفةٌ وَلآءُ (٢) قَسومٌ وَالاستِثناءَ قَسومٌ حُددا

(ورسمه تمييز) أي: إخراجه من العام (بعض الجملة، وهو على ضربين حال القسمة، متصل بنفسه لا يستقل، وضده منفصل ومُسْتَقِلُ) بنفسه (فالأول) المتصل (الشرط) ولو مقدما نحو: أكرم بني تميم إن جاؤوك، وإن جاءك زيد فأحسن إليه (والاستثناء) نحو: قام القوم إلا زيداً (متصلا وصفة) أكرم بني تميم الفقهاء (ولاء وغاية) أكرم بني تميم إلى أن يَعصُوا، أخرج حال عصيانهم فلا يُكرَمُونَ فيه، وقوله تعالى: ﴿حَقَى يُعَطُوا الْجِزِيةَ عَن يَدِ وَهُمُ صَلَغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩] (وبدل البعض) نحو: أكرم الناس العلماء (لدى قوم) فرم ابن الحاجب (والاستثناء قوم حددا) منهم إمام الحرمين.

١٩٩ ـ بِـ أَنَّــه إِخْــرَاجُ مَــا لَــوَلاهُ لَــحَــازَهُ مِـــن وَاحِـــدِ أَمْـــلاهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۵۷)، مسلم (۱٦٨٠)، أبو داود (۳۰۱۳) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من نسخة (ج).

<sup>(</sup>٣) مختصر المنتهى، ١٣٢/٢، مكتبة الكليات الأزهرية.

۲۰۰ ـ بـأدَوَاتِـهِ كـإلاً لا الـصفه وشرطه عند
 ۲۰۱ ـ الْوَصْلُ وَالْفَصْلُ الضَّروُريِّ اغْتُفِر نَحْوُ السَّعَال
 ۲۰۲ ـ إِذَا نَـوى قَبْلَ تَـمَـام الْقَـوْلِ وَعَــدَم اسْــتِـ

وَشَرْطُهُ عِندَ وَلِي المعرفَة (١) نَحْوُ السُّعَالِ والتَّنَفُّسِ المُضِرْ وَعَدَم اسْتِخْرَاقِهِ لِسلْكُلُ

(بأنّه إخراج ما لولاه لحازه) أي: لدخل في الكلام السابق (من واحد أملاه) أي: متكلم واحد فقول القائل إلا زيداً عقب قول غيره جاء الرجال لغو، وقيل يكون استئناء (بأدواته كإلا لا الصفة) بمعنى غير (وشرطه عند وليّ المعرفة الوصل) بالمستئنى منه عادة وعن ابن عباس (٢) يجوز انفصاله إلى شهر (٣) وقيل: إلى سنة، وقيل: أبداً، وقيل: ما دام في المجلس وهو قول عطاء (٤) والحسن البصري (والفصل الضروري اغتفر، نحو: السعال والتنفس المضر، إذا نوى قبل تمام القول) وشرطه أيضاً (عدم استغراقه للكل) فلا أثر له إن استغرقه كقوله: عليّ عشرة إلا عشرة فتلزمه، وقيل: ولا الأكثر من الباقي نحو: له عشرة إلا سبعة فلا يجوز.

٢٠٣ ـ وَهَوَ مِنَ الإِثْبَاتِ عِندَ جُلُهِمْ نَفْيٌ وَعَكُسُهُ أَتَى عَن كُلُهِمْ ٢٠٤ ـ وَهَوَ مِنَ الإِثْبَاتِ عِندَ جُلُهِمْ خَمْلَتِهَا وَالحَنَفِيُ قَالَ لا ٢٠٥ ـ وَإِنْ يُعَقِّبُ جُمَلاً عَادَ إِلَى جُمْلَتِهَا وَالحَنَفِيُ قَالَ لا ٢٠٥ ـ وَإِن تَكَرَّرَ بِعَطْفِ أَوْ بَدَا مُسَاوِياً مَتْلُسُوهُ أَوْ أَزْيَدَا

(وهو من الإثبات عند جلّهم، نفيٌ) نحو: قام القوم إلا زيداً فنفي القيام عنه، وقال أبو حنيفة (٢): إن زيداً مسكوت عنه (وعكسه) أي: هو من

<sup>(</sup>١) في (ج) عند ذوي المعرفة.

<sup>(</sup>٢) ابن عباس: هو حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله على صحابي جليل دعا له النبي الله بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» توفى بالطائف ٦٨هـ.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل هذه الأقوال وغيرها في شرح المحلى لجمع الجوامع، ١٦/٢.

 <sup>(</sup>٤) عطاء: ابن يسار أبو محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها الفقيه
 الواعظ روى عن زيد بن ثابت وأبي أيوب وعائشة توفي ١٠٣هـ.

الحسن: هو الإمام الجليل الزاهد العالم الحسن البصري أبو سعيد سيد التابعين (ت: ١١٠هـ).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته ص٧٤.

النفي إثبات نحو: ما قام أحد إلا زيداً ثبت القيام لزيد (أتى عن كلهم، وإن يعقب جملاً عاد إلى جملتها) حيث صلح لأنه الظاهر نحو: حبَّست داري على أعمامي ووقفت بستاني على إخواني، وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا عاد للأخيرة فقط نحو: أكرم العلماء وحبِّس ديارك على أقاربك وأعتق عبيدك إلا الفسقة منهم (والحنفي) وهو أبو حنيفة والإمام الرَّازي (أفال لا وإن تكرر) الاستثناء (بعطف أو) لم يعطف ولكن (بدا مساوياً مَتْلُوهُ أو أزيدا) منه.

٢٠٦ ـ عَادَ إِلَى أَوْلِهَا وَإِلاَ كَان لِمَا يَلِيهِ لَفُظُ إِلاَ كَان لِمَا يَلِيهِ لَفُظُ إِلاَ ٢٠٧ ـ فَاجْبُرْ بِالشْفَاعِكَ وَالأَوْتَارا(٣) أَسْقِطْ تُحَصِّل ذَلِك المقْدَارَا ٢٠٨ ـ وَجَائزٌ تَقْدِيمُهُ لَفَظا كمَا فِي الشَّرْطِ نحو: مَن يَتَبْ فَقَدْ سَمَا

(عاد إلى أولها) نحو: له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين فيلزمه واحد فقط ونحو: له علي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة عاد الكل مستثنى منه (وإلاً) لم يكن عطف ولم يساو ولم يستغرق ما يليه (كان لما يليه لفظ إلا) عائد نحو: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فتلزمه ستة (فاجبر بأشفاعك) من الاستثناءات كالثاني والرابع (والأوتارا أسقط) كالأول والثالث (تحصل ذلك المقدارا) قال السيرافي (أ): لك علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة يكون الاعتراف قد وقع بخمسة بناء على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي (٥) (وجائز تقديمه) أي: الاستثناء (لفظاً كما في الشرط نحو: من يَتُب فقد سما).

<sup>(</sup>١) مختصر المنتهى الأصولي، ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>۲) في (ج) (مساويا متبوعة أو أزيداً).

<sup>(</sup>٣) في (ب) فاجبر بشفعك أو الأوتارا.

<sup>(</sup>٤) السيرافي: لعل المقصود بالسيرافي الحسن بن عبدالله السيرافي أبو سعيد، نحوي عالم بالأدب، أصله من سبيراف من بلاد فارس له كتاب الإقناع في النحو أكمله بعده ابنه يوسف المتوفى ٣٨٥هـ، وأخبار النحويين البصريين وشرح كتاب سيبويه وكتب أخرى (ت: ٣٦٨هـ).

<sup>(</sup>۵) انظر شرح تنقیح الفصول، ص ۲۰۰.

٢٠٩ - وَرَقَّ إِلاَّ السِخِلَّ كُلُّ قَاسِ
 ٢١٠ - ثانيهما الكِتَابُ عِنَد القَوْمِ
 ٢١١ - وَخُصَّ كُلُّ مِنْهُمَا بِالآخَر
 ٢١٢ - والحِسِّ وَالْعُرْفِ ومنْهُم مَنْ حَظر

وَهَلَ لَنَا إِلاَّ الْحبيبَ آسِ(۱) وَمنشلُهُ السَّنةُ دُونَ وَهَمِ وَنفسِهِ وَبالحِجَا المُنَوَدِ تَخْصِيصَ هذه وَلَكن لَمْ يُقَرْ

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) إلا الحبيب الآسى.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۰۸۸)، ومسلم (۱۶۱٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٣٥)، ومسلم (١٦١)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في باب الزكاة الحايث (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، ابن ماجه (١٨١٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٣٥)، مسلم (١٦١)، ابن ماجه (١٧٩٣)، أبو داود (١٥٥٨)، الترمذي (٦٢٦).

 <sup>(</sup>٦) انظر: إرشاد الفحول، ص ١٦١، وشرح تنقيح الفصول، ص ١٦٥، قال القرافي: وعندنا العوائد مخصصة للعموم قال الإمام: إن علم وجودها في زمن الخطاب وهو متجه.

## ٢١٣ - وَخَصَّ بِالإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالْفِعْلِ وَالْمَفْهُوم جُلَّ النَّاسِ

(وخص بالإجماع) كقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنُنُكُمْ ﴾ [النساء: ٣] أخرج منه الإجماع أخت الرضاع، وموطوءة الآباء والأبناء (والقياس) المستند إلى نص خاص ولو كان خبر واحد، فقد خص من قوله تعالى ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي ﴾ [النور: ٢] الأمة فعليها نصف ذلك بقوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصَّفُ مَا عَلَى ٱلْمُعْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] والعبد يقاس على الأمة (وَالفِعل) أي: فعله ﷺ كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله فيكون العموم بالنسبة لغيره (والمفهوم) مخالفة كقوله عليه الصلاة والسلام «في كل أربعين شاة شاة»(١) مخصص بمفهوم قوله في الغنم السائمة الزكاة (٢) وهو عدم الزكاة في المعلوفة عند من قال به، ومفهوم موافقة نحو: ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته (٣) مخصص بمفهوم الموافقة من قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَقُل لَمُّمَا أَفِّ ﴾ [الإسراء: ٢٣] في الوالد فالعقوبة هنا الحبس فلا يحبس الوالد في دين ابنه (جلَّ النَّاس).

\* \* \*

#### ﴿ فصل في تعريف المطلق والمقيد وحكميهما



مَاهِيَةِ لمُطْلَق قَدْ جُعِلا جِنْسِ وَقَابِلُ بِمُقَيَّدِ تَفِي (1) يُغنِيكَ عَن إِعَادَة التَّنصِيص ٢١٤ ـ مَا كَانَ قَد دَلَّ بلاَ قَيدٍ عَلى ٢١٥ ـ وَقِيلَ مَا دَلَّ عَلَى مَا شَاعَ في ٢١٦ \_ وَمَا مَضِي قُبَيلَ فِي التَّخْصِيص

(ما كان قد دلّ بلا قيد) من وحدة أو غيرها (على ماهية لمطلق قد

<sup>(</sup>١) البخاري (١٤٥٤) وغيره.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧)، والترمذي (٦٢١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٥١) وبلوغ المرام (٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) في (ج) مقابل المقيد.

جعلا وقيل ما دل على ما شاع) أي: ما دل على الوحدة الشائعة في الجنس فيرادف النكرة وهو قول الآمدي وابن الحاجب، وتظهر فائدة الخلاف فيمن قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق فكان ذكرين فتطلق على الأول دون الثاني، وقال جمال الدين: اللفظ في المطلق والنكرة واحِد والفرق بينهما في الاعتبار أن اعتباره في الدلالة على الماهية بلا قيد قد سمي مطلقا واسم جنس أو مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة (وقابل بمقيد تفي، وما مضى قبيل في التخصيص، يغنيك عن إعادة التنصيص) في المقيد فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا، فيجوز تقييد الكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهوم وفعل النبي علي وتقريره.

٢١٧ - لِشَبَهِ الْبَابَيْنِ فِيمَا ذَكَرُوا ٢١٨ - ويُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي الْكِتَابِ ٢١٩ - عَلَى الْمُقيَّدِ إِذَا مَا اجْتَمَعَا ٢٢٠ - وَلَمْ يَكُن مُؤَخَّراً عَنِ الْعَمَل

إِلاَّ زِيسادَةٌ هُسنَسا تُسقَسرَّرُ وَالسُّنَّةِ الْمُحْكَمَةِ الخِطَابِ حُكْماً وَمُوجِباً وَأَثبتا مَعَا فَمُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِمَا حَصَلْ فَمُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ بِمَا حَصَلْ

(لشبه البابين) التخصيص والتقييد (فيما ذكروا، إلا زيادة هنا تقرَّرُ) وهي: (ويحمل المطلق في الكتاب والسنة المحكمة الخطاب على المقيد إذا ما اجتمعا، حكماً وموجباً) أي: سبباً (وأثبتا معاً، ولم يكن مؤخراً عن العمل، فمطلق مقيد بما حصل) كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم.

٢٢١ - وإِن تَاخَر فَسَاسِخٌ وَإِنْ تَوافَقًا فِي الْحُكْمِ فَالْحَمْلُ قَمِنْ ٢٢٢ - أمَّا إِذَا مَا الْحَتَلَفَا فِي السَّبِ وَالْحُكْمِ أَوْ فِي الْحُكْمِ فَالْحَمْلُ أَبِي

(وإن تأخر) المقيد على العمل بالمطلق (فناسخ) المقيد للمُطْلَقِ كما لو قال عليه الصلاة والسلام في القتل عتق رقبة فأعتق رقبة كافرة ثم أعتق رقبة مؤمنة (وإن توافقا في الحكم) واختلفا في السبب (فالحمل قمن) عند أكثر الشافعية وكثير من المالكية كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار (أما إذا ما اختلفا في السبب والحكم) فلا يحمل إجماعاً كتقييد الشهادة بالعدالة

وإطلاق الرقبة في الظهار (أو في الحكم) دون السبب كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم فالسبب واحد وهو الحدث (فالحمل أبي) وقيل يحمل.

وأما إن كانا منفيين أو منهيين نحو: لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتباً كافراً فالقائل بحجة مفهوم المخالفة يقيد المطلق بالمقيد، وإن كان أحدهما أمراً والآخر نهياً نحو: لا تعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة فالمطلق مقيد بغير الصفة التي في المقيد (۱).

\* \* \*

#### المبين والمجمل والظاهر والمؤول المؤول

٢٢٣ - مُتَّضِحُ الدلاَلةِ الْمُبَيَّنُ ٢٢٤ - ثُمَّ هُوَ في الإِفْرَادِ وَالتَّركيبِ ٢٢٥ - وَقِيَلَ مَا يَحْتَاجُ لِلْبَيانِ ٢٢٦ - إِخْرَاجُ مُشْكِلِ مِنَ الْخَفَاءِ

وَمُجْمَلُ نَقِيضُهُ الْمُعَيَّنُ كَالْعُرْءِ يَعْفُو بِلاَ تَرْتِيبِ وَرَسْمُهُ عِندَ أُولي البَيَانِ<sup>(۲)</sup> لِحَيِّرِ الْوُضُوحِ وَالْبَيانِ

(متضح الدلالة) وهو ما يدل بالوضع على معنى واحد إما بالأصالة أو بعد البيان (المبين ومجملٌ) وهو ما يفتقر إلى البيان لكونه دائراً بين احتمالين فصاعداً كالمشتركِ<sup>(٦)</sup> (نقيضه المعين ثم هو في الإفراد والتركيب كالقرء) مثال الأول مشترك بين الطهر والحيض (يعفو) مثال الثاني في قوله تعالى: ﴿ٱلّذِى بِيكِوء عُقدَةُ ٱلنِّكَاجُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] متردد بين الولي والزوج (بلا ترتيب، وقيل ما يحتاج للبيان. ورسمه) أي: البيان بمعنى التبيين (عند أولي البيان. و الجلاء).

<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول، ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) في (ج) (ورسمه عند ذوي الأذهان).

<sup>(</sup>٣) المشترك: هو اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي.

۲۲۷ - وَهُوَ يَكُونُ تَارَةً بِالْفِعْلِ
۲۲۸ - وَلاَ يَجُوزُ عند ذِي احْتِجَاجِ
۲۲۹ - أَمَّا إِلَيْهِ فَالْجَوَازُ نُقِلاً
۲۳۰ - ثُمَّ الْمُبَيَّنُ عَلَى ضَرْبَيْنِ

وَتَارَةً بِالسَّوْدِ أَوْ بِالْقَولِ تَاخِيُرهُ عَن وَقْتِ الاِحْتِيَاجِ عَن جُلُهِمْ وَبَعضُهمْ قَدْ حَظَلا نَصٌ وَظَاهِرٌ مِنَ الوَجْهيْنِ

(وهو) أي: البيان (يكون تارةً بالفعل) "كحجه على مبيناً" (ألقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَلْتِ ﴾ [آل عمران: ١٩] الآية "وبيان جبريل للنبيّ على أوقات الصلاة بأن صلى به "(٢) (وتارة بالترك) كتركه على للجلسة الوسطى لما قام ليعلم عدم وجوبها، "وتركه للجلوس وشربه قائماً "" بعد "نهيه عن الشراب قائماً (أو بالقول) كقوله على: «فيما سقت السماء العشر "(٥)، مبينا قوله تعالى: ﴿وَمَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِمِنَ الأنعام: ١٤] ويكون بالكتابة «كالكتب بمقادير الزكاة والديات (٢) وبالإشارة كإشارته إلى الحرير وقال: "هذا حرام على ذكور أمتي "(٧) ولا يجوز عند ذي احتجاج الحرير وقال: "هذا حرام على ذكور أمتي "(١) ولا يجوز عند ذي احتجاج ابن السبكي والخلاف مبني على جواز التكليف بالمحال (أما إليه فالجواز ابن السبكي والخلاف مبني على جواز التكليف بالمحال (أما إليه فالجواز بعض المالكية والحنفية ودليل الوقوع قصة بني إسرائيل (ثم المبين على بعض المالكية والحنفية ودليل الوقوع قصة بني إسرائيل (ثم المبين على بعض بعض المالكية والحنفية ودليل الوقوع قصة بني إسرائيل (ثم المبين على ضوبين نص وظاهر من الوجهين).

ى مَغنى فَقَطْ وَلَمْ يَكُن مُحْتمِلا ن أَمَرَيْنِ وَالنَّوُول الْمرَجُوحُ إِن أَمَرِيْنِ وَالنَّوْل الْمرَجُوحُ إِن

٢٣١ ـ فَالنَّصُّ عُزِفاً هُوَ مَا دَلَّ عَلى ٢٣٢ ـ لِغيرهِ وَالظَّاهِرُ الراجِحُ مِن

<sup>(</sup>١) وردت صفة حجه ﷺ في كتب السنة الصحيحة

<sup>(</sup>٢) البخاري الحديث (٥٢١)، والموطأ (١).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٣٧)، ومسلم (٢٠٧٤)، و(٢٠٢٧).

<sup>(</sup>a) تقدم تخریجه ص۸۲.

<sup>(</sup>٦) نيل الاوطار، ١٤٩/٤، و٧٠/٧.

<sup>(</sup>٧) النسائي الحديث (٧٦٨)، وابن ماجه (٣٥٩١).

### ٣٣٣ \_ يُحْمَلُ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ لأَجْلِ مَا عَارَضَهُ نَحْو بِأَيْد فَاعْلَمَا

(فالنص عرفاً) اصطلاحاً (هو ما دل على معنى فقط) كزيد في نحو: جاء زيد فإنه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها، وقد يطلقون النص على الظاهر وعلى ما أفاد أي معنى كان، وهو غالب الفقهاء يقولون نص مالك وابن القاسم (1) على كذا، ويطلق على كلام الوحي كتاباً أو سنة ويقابله القياس والاستنباط والإجماع (ولم يكن محتملاً. لغيره والظاهر) وهو الذي يحتمل (الراجح من أمرين) كالأسد للحيوان المفترس محتمل للشجاع احتمالاً مرجوحاً (والمؤول) المحتمل (المرجوح إن يحمل عليه) المرجوح (ظاهر لأجل ما عارضه) من الدليل (نحو بأيد) من قوله تعالى: ﴿ وَالنَّا لَهُ وَسِعُونَ ﴿ وَالذاريات: ٤٧] ظاهره الجارحة ودل الدليل على أن ذلك محال على الله تعالى فحمل على القدرة (فاعلما) (٢).

\* \* \*

#### النبي عصمة النبي الله ودلالة فعله وإقراره

٢٣٤ ـ عِضْمَةُ كُلُ الأَنْبِيَاءِ وَاجِبهُ

٥٣٥ \_ وَفِعْلُهُ إِمَّا بَيَانُ مُجْمَلِ ٢٣٦ \_ كَحُكُم مَا بَيَّنهُ مِن نَذْبِ أَوْ

٢٣٧ - ثَانِيهِ مَا إِمَّا لِقُرْبَةٍ قُصِدُ

۲۳۸ - عَلَى الْحَتِصَاصِهِ بِهِ دَلِيلُ

يَسكُسونُ أَوْلا نُسمَّ حُسكُسمُ الأُوَّلِ وُجُسوبٍ أَوْ إِيَساحَةٍ كَسمَا حَكَسوَا أَوْلا فَاإِن كَانَ لَهَا وَقَلْ وُجِلا خُسسٌ وَإِلاَّ فَنهسوَ مُستَسطِيلُ

لاسِيَمَا خَيْسُ الْأَنَّامِ قَاطِبِهُ

(عصمة كل الأنبياء واجبة) فقد أجمع أهل الملل والشرائع كلها على

<sup>(</sup>۱) ابن القاسم: هو أبو عبدالله عبدالرحمٰن بن القاسم بن خالد العتقي المصري المالكي، كان زاهداً صالحاً، قال يحيى بن يحيى: كان أعلم تلامذة مالك بعلم مالك وكان له رأي يخالف مالكاً، من مؤلفاته المدونة وله إجابات لأسئلة أهل العراق (ت: ١٩١هـ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير: والسماء بنيناها بأيد أي: بقوة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد ـ تفسير القرآن العظيم، ج ٤ ص ٢٧٩، طبعة دار عالم الكتب أولى ١٤١٦هـ.

وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دلت عليه المعجزة القاطعة على صدقهم فيه كدعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تعالى إلى الخلائق، ومنع الأكثرون صدور الكذب منهم سهواً وكذا الكبائر، واختلف في جواز الصغائر غير الخسة مع أنها لم تقع منهم (لاسيما خير الأنام قاطبة وفعله) عير الخسة مع أنها لم تقع منهم (لاسيما خير الأنام قاطبة وفعله) وهو بيان مجمل كبيانه عير للحج (۱) (يكون أولاً) بيان مجمل (ثم حكم الأول) وهو بيان مجمل (كحكم ما بينه من ندب أو وجوب أو إباحة كما حكوا) ويعرف الحكم بالتنصيص عليه من الشارع أو بعلامة فعلامة الوجوب كاقترانه بالأذان، فلا يؤذن إلا للواجب وكالقضاء فلا يقضي إلا الفرض ما عدا الفجر على خلاف فيه (۱)، وعلامة الندب قصد القربة مجرداً عن قصد الوجوب ككونه صلاة أو وضوءاً أو ذكراً (ثانيهما) أن يكون بيان مجمل (إما لقربة قصد) كالصلاة والصوم (أولا) كالأكل والشرب والقيام والقعود وغير لئك من الأفعال المركوزة في الجبلة (فإن كان لها وقد وجد على اختصاصه) أي: النبيّ (به دليل) كخصائصه والله المشهورة (خص وإلا فهو مستطيل) عام فتستوي معه أمته فيه.

٢٣٩ ـ وَهُوَ عَلَى الْوُجُوبِ عِندَنا حُمِلَ ٢٤٠ ـ أَمَّا إِذَا كَانَ لِجَرِي الْعَادَة ٢٤١ ـ يَخمِلُ وَالْبَغضُ مِنَ الأَضحَابِ ٢٤٢ ـ وَإِنْ أقرَّ المُضطَفى شَخصاً عَلى ٢٤٣ ـ إلاَّ إِذَا تَسقَدَّمَ الإنكارُ ٢٤٤ ـ لَيْسَ لَهُ حِينيْدُ دَلالَة ٢٤٤ ـ لَيْسَ لَهُ حِينيْدُ دَلالَة

وَالنَّدب وَالْوَقْفُ عَن القاضي نُقُلْ (٣) كَالْأَكُل فَالبَاجي عَلى الإبَاحَةِ قَالُوا على النَّذبِ وَالاستِخبابِ أَسْرٍ فَلْذَاكَ جَائِلْ لَى يُحْظَللا أَسْرٍ فَلْذَاكَ جَائِلْ لَى يُحْظَللا وَعُلِم فَالإقْرَارُ وَعُلم فَالإقْرَارُ عَلَى المَحْوَارُ فاستَمِعْ مِثَالَة عَلى الجَوَارُ فاستَمِعْ مِثَالَة

<sup>(</sup>۱) المجمل لغة المبهم والمجموع مأخوذ من الإجمال وهو الإبهام وعدم التفصيل، أما تعريفه اصطلاحاً فقد قال الشيرازي في اللمع: المجمل ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد منه إلى غيره، وقال ابن الحاجب: المبهم ما لم تتضح دلالته. انظر: اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، ص ١١١ ـ ومختصر المنتهى، ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة فيها خلاف عند أهل العلم فمن العلماء من لا يخص الواجب بالقضاء كالشافعية ولهم أدلة على ذلك، وانظر: نشر البنود، ١٧/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ساقط من (ج).

(وهو) أي الفعل للقربة (على الوجوب عندنا) أي: المالكية وفاقا لبعض الشافعية كقوله تعالى: ﴿وَمَا اَلْنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا اَلْكُمُ عَنّهُ لَا لِعض الشافعية كقوله تعالى: ﴿وَمَا الْاَحُوط، إلا إذا انتفى دليل الوجوب وقرينته فيكون ندبا (حمل والندب) عند الشافعية وبعض المالكية (والوقف عن القاضي) أي: أبي بكر الباقلاني وفاقاً للإمام (نقل. أما إذا كان لجري العادة، كالأكل فالباجي على الإباحة) في حقنا لأنه القدر المحقق والحرام والممكروه منفيان عنه (يحمل والبعض من الأصحاب) أي: المالكية (قالوا على الندب والاستحباب) للأمر (وإن أقر المصطفى) على أمر فذاك جائز لن يُحظلا) لأنه لا يقر أحداً على باطل كغيره من الأنبياء فذاك جائز لن يُحظلا) لأنه لا يقر أحداً على باطل كغيره من الأنبياء على أبي بكر لما أتاه بلبن من عند راع في مخرجه للهجرة فدل ذلك على جوازه (الا إذا تقدم الإنكار وعلم التحريم فالإقرار ليس له حينئذ دلالة على الجواز فاستمع مثاله).

7٤٥ ـ كَمَشْي كَافِر إِلَى الْكَنيِسَة وَقَـدُ رَآه سُـيدُ الْـبَـرِيَـةِ ٢٤٦ ـ (٢٠ فَتَركُهُ الإِنكَارَ عِلْماً مِنْهُ بِالَّا ذَاكَ لَـيْسَ يُسغَنِي عَـنْهُ بِالَّا ذَاكَ لَـيْسَ يُسغَنِي عَـنْهُ عِنْهُ عِنْهُ الْإِنكَارَ عِلْماً مِنْهُ بِاللَّا ذَاكَ لَـيْسَ يُسغَنِي عَـنْهُ عِنْهُ الْإِنكَارَ عِلْما مُنْهُ عَنْهُ الْعَرارِ جَرى ٢٤٧ ـ وَإِنْ أَقَـرٌ بَعْدَ أَنْ تَـقَـرَرَا حَـرى

(كمشي كافر إلى الكنيسة وقد رآه سيد البرية، فَتَركُهُ الإِنكَارَ علماً مِنْهُ، بِأَن ذاك ليس يغني عنه) (قال بعضهم) (٣): وهذا مردود بأنه يجب الإنكار عليه ليزول توهم الإباحة (وإن أقر بعد أن تقررا حظر فنسخ) على قاعدة أن الدليلين الشرعيين إذا تَعَارَضَ وتأخر أحدهما عن الآخر كان المتأخر ناسخاً للمتقدم (عند إقرار جرى).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البخاري، الحديث رقم (٢٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) في (أ) فترك الإنكار.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين مكتوب بخط مغاير على الهامش.

#### 

٢٤٨ ـ وَلَمْ يَكُن هَذَا النَّبِيُّ الْمُهْتدِي ٢٤٩ ـ وَقِيل بَلْ كَان بشرع سَبَقَا

٢٥٠ ـ لَنَا عَلى انتفَائِهِ لَوْ كَانَا

٢٥١ ـ وَلَمْ يَكُن فَلَمْ يَكُن وَبَعْدَهَا

قببل النبوة بسرع مفتد مُقْتَدِياً والآمِدِي الوَقْفَ انتَقى كَانَ مُعَبَّداً بِهَا(١) وَمَا أَرْدَهي

(ولم يكن هذا النبيّ المهتدي قبل النبوة بشرع مقتد وقيل: بل كان بشرع سبقاً مقتديا والآمدى الوقف انتقى) اختار (لنا) دليل (على انتفائه) أي: التعبد (لو كانا لثبت الفخر) لأهل تلك الملة (به وبانا، ولم يكن) ذلك الفخر (فلم يكن) ذلك التعبد (وبعدها) أي: النبوة (كان معبَّداً بها) على الصحيح عند مالك وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وكذا أمته إلا ما خص الدليل لقوله تعالى: ﴿ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾ [الأنعام: ٩٠]. خلافاً للقاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة من المالكية (٢) (وما ازدهي).

#### 🗞 فصل تعريف النسخ وأقسامه



مُشتَرَكً فَحَقِق الدَّلاَكة وَضِكُه وَالْحَسِنِارَ ذَاكُ السِرَّازِي رَفْعٌ لِحُكُم الشَّرْع بِالْخطاب<sup>(٣)</sup> كَـ «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ» دُونَ الْحُكْم

(النسخ بين النقل) كنسخت الكتاب (والإزالة) كنسخت الشمس الظل (مشترك فحقق الدلاله وقيل في الأول) وهو النقل (بالمجاز) وقيل ضده هو

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) كان معبداً به.

<sup>(</sup>٢) شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) في الخطاب.

الحقيقة (واختار ذاك الرازي وحده عرفاً بلا ارتياب) شك (رفع لحكم الشرع) السابق (بالخطاب) اللاحق (مؤخراً) فخرج ما لم يكن مؤخراً مع التراخي لقوله تعالى: .. أفعل ولا تفعل وهو غير واقع (وجاز نسخ الرسم) دون الحكم (كالشيخ والشيخة) «إذا زنيا فارجموهما»(١) رواه البخاري(٢) (دون الحكم) «لأمره على برجم المحصنين»(٣)، وهما المراد بالشيخ والشيخة.

۲۵۲ ـ وَعَكْسُهُ كَالصَّوْمِ وَالْجِهَادِ ۲۵۷ ـ وَهُوَ لِغَيْرِ بَدَلِ أَوْ لِبَدَلْ ۲۵۸ ـ وَالنَّسْخُ لِلأَثْقِل أَيْضاً قَدْ وَرَدْ ۲۵۹ ـ أتى كَصَبْرِ وَاحِدِ لِعَشَرة ۲۵۹ ـ قَوْمٌ وَعِنَدنا حَكَى الأَصْحابُ

وَنَسْخُ كُلُ كَالسَّرَضَاعِ بَادِ كَآيةِ الْعِلَّةِ والنَّبِحُوى نَرَلُ كَالْحَبْسِ لِلْحَدُ وَلِلاَحَفُ قَدْ بِالْنَيْنِ وَهُوَ قَبْلَ فِعلِ لَمْ يَرَهُ جَوَازَهُ وَيُسْسَخُ الْكِسْسَابُ

(وعكسه) وهو نسخ الحكم دون الرسم (كالصوم) في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَن تَطَعَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ الله [البقرة: ١٨٤] (والجهاد) في قوله: ﴿إِن يَكُن مِنكُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِائمَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِن يَكُن مِنكُم مِائمَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفَا مِن الله عَنها «كان فيما أنزل أي من القرآن فيما روى مسلم (٤) عن عائشة رضي الله عنها «كان فيما أنزل أي من القرآن عشر رضعات يحرمن (وهو لغير بل أو لبدل) لف ونشر غير مرتب نحو: ﴿وَالّذِينَ يُتَوَوِّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوّلِ غَيْرَ ﴿وَالّذِينَ يُتَوَوِّونَ مَيْدُولَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِم مَتَاعًا إِلَى ٱلْحَوّلِ غَيْرَ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد، ۱۸۳/، والدارمي حديث رقم (۲۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري: هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفى مولاهم (ت: ٢٥٦ه).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٨١٢)، ومسلم (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، والترمذي (١٤٣١)، وغيرهم.

<sup>(1)</sup> مسلم: هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، إمام أهل الحديث، من شيوخه أحمد بن حنبل ومن تلامذته الترمذي (ت: ٢٦١هـ).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم رقم (١٤٥٢) وأبو داود (٢٠٦٢٩) وابن ماجه (١٩٤٢).

إِخْسَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَىٰ فِي أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَاللَّهُ عَنِينُ حَكِيمٌ ﴿ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نَسَخَتُ بِالْأَخْرِي. وَنَحُو قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُونكُرُ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: ١٢] نسخت بلا بدل (كآية العدة والنجوى نزل ـ والنسخ للأثقل أيضا قد ورد كالحبس للحد) وهو قوله تعالى: ﴿ نَأْمُسِكُوهُ كَ فِي اللَّهُ يُوتِ ﴾ [النساء: ١٥] نسخت بآية الحد (وللأخف قد.. أتى كصبر واحد لعشرة) كقوله تعالى: ﴿ أَكَنَ خَفَّفَ آللَّهُ عَنكُم ﴾ [الأنفال: ٦٦] نسخت ما قبلها (باثنين وهو قبل فعل لم يره قوم) من الشافعية والحنفية والمعتزلة (وعندنا حكى الأصحاب) من المالكية (جوازه(١) وينسخ الكتاب به) كنسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر.

٢٦١ - بِ و سُنَّةَ بِ ثُمَّ بِهَا إِذَا تَسَاوَيَا فَكُن مُستَبها آخاداً أوْ مَنسُوخاً اسْتَبَالَا وَالْعَكُسُ مَمْنُوعٌ لِكُلِّ رَاسِخ

٢٦٢ ـ بِأَن تَوَاتَرَا مَعاً أَوْ كَانَا ٢٦٣ ـ فَقَطْ مِنَ الآحَادِ دُونَ النَّاسِخ

(وسنة به) أي: الكتاب كنسخ «الستقبال بيت المقدس» الثابتة بالسنة (٢) لقوله تعالى: ﴿ فُوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَامِّ ﴾ [البقرة ١٤٤] (ثم بها) كقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(٣) نسخ نهيه عن الزيارة (إذا تساويا فكن منتبهاً بأن تواترا معاً أو كانا آحاداً أو منسوخاً استباناً فقط من الآحاد دون الناسخ) فهو المتواتر (والعكس ممنوع لكل راسخ) وهو نسخ المتواتر بالآحاد<sup>(٤)</sup>. ً

<sup>(</sup>١) يعني: أن بعض المالكية يرى أن النسخ قبل وقوع الفعل جائزٌ وواقِعٌ وذلك للنقل الصُّعيح، كما قال تعالى: ﴿ وَفَدَيْنَهُ آبِذِنِج عَظِيمٍ ١٠٧ [الصافات: ١٠٧] وكنسخ خمس وأربعين صلاة بعد فرضها ليلة الإسراء حتى لم يبق من الخمسين إلا خمسٌ والحكمة في النسخ قبل الفعل الاختبار

<sup>(</sup>٢) البخاري، الحديث رقم (٣٩٩)، ومسلم (٥٢٥)، وانظر: مراقي السعود، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) مسلم، الحديث رقم (٩٧٧)، وأبو داود (٣٢٣٥)، والترمذي (٩٠٥١).

<sup>(</sup>٤) اختلف أهل العلم في نسخ القرآن بأخبار الآحاد قال القرافي: وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير وآقع سمعاً خلافاً لأهل الظاهر والباّجي منا. انظر: شرّح تنقيح الفصول، ص ٢٤٤، ط دار الفكر. ومراقي السعود، ص ٢٤٦.

مِن سُنَّةٍ وَبَعْضُهُمْ ذَا حَظَرَا(۱) مُنتَسَخًا كَمَا حَكى جُلَّ الْمَلا وَحُرْمَةِ الْكُفْرِ لَدى ذِي الْمَعْرِفَة مَا الْحَتَارَةُ في كُلِّ ذَاكَ الْفضلا ٢٦٤ ـ وَيَنسَخُ الْكِتَابُ مَا تَوَاتَرَا ٢٦٥ ـ وَلا يُرَى الإِجْمَاعُ نَاسِحًا وَلا ٢٦٦ ـ وَجَائِزُ نَسْخُ وَجُوبِ الْمَعْرِفَةُ ٢٦٦ ـ وَجَائِزُ نَسْخُ وَجُوبِ الْمَعْرِفَةُ ٢٦٧ ـ وَغَيْرِهِ بَلْ كُلُّ تَكْلِيفٍ عَلَى

(وينسخ الكتاب ما تواترا) على الصحيح عن الجمهور واقع (من سنة وبعضهم ذا حظراً ولا يرى الإجماع ناسخاً) لأنه إنما ينعقد بعد وفاته عليه السلام إذ في حياته الحجة في قوله دونهم (ولا، منتسخاً كما حكى جل الملا وجائز) عقلاً (نسخ وجوب المعرفة وحرمة الكفر لدى ذي المعرفة) خلافاً للمعتزلة المانعين جرياً على أصلهم الباطل من التحسين والتقبيح (۲) (وغيره بل كل تكليف) يجوز نسخه (على ما اختاره في كل ذاك الفضلا) (۳).

\* \* \*

#### فصل في التعارض والترجيح

٢٦٨ ـ مَهْمَا يَقَعْ تَعَارُضُ النُطْقَيْنِ ٢٦٨ ـ في رُتْبَةِ الْعِلْمِ أَوِ الظَّنِّ فَلَن

وَقَدْ تَسسَاوَيَا بِدُونِ مَدِسن يَخْلُو مِن أَرْبَعَةٍ فَحَصْلن

<sup>(</sup>١) البيت ساقط من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٢) المعتزلة حكَّموا العقل في الأفعال قبل البعثة، وجعلوا العقل حاكماً في تفاصيل الأحكام بناء على إدراكه جهة الحسن والقبح، وهذه المسألة طويلة الذيل وموضوعها الأصلى علم الكلام \_ وانظر: حاشية البناني على المحلى، ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٣) قال السبكي: إن كل حكم شرعي يقبل النسخ، ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف والمعتزلة نسخوا وجوب المعرفة والإجماع على عدم الوقوع (جمع الجوامع) ص ٥٩، ط أولى دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ، وانظر: مختصر منتهى الأصول لابن الحاجب، ٢٠٣/٢، قال في مراقي السعود:

ثَانيهما خُصُوصُه فَلْتَعْلمَا إِنْ أَمكِن الْجَمْعُ وَإِلاَّ فَدَع

۲۷۰ \_ أُوَّلُهَا عُمُومُ كُلُّ مِنْهُمَا ٢٧٠ \_ فَإِنْ يَعُمَّا أَوْ يَخُصًّا فَاجْمَعِ

(مهما يقع تعارض النطقين، وقد تساويا بدون مين) بأن كانا معلومين أو متطوقين (فلن يخلو من أربعة فحصلن أولها عموم كل منهما، ثانيهما خصوصه فلتعلما) أو عموم واحد وخصوص الآخر أوأحدهما عام من وجه وخاص من وجه، (فإن يعما أو يخصا فاجمع إن أمكن الجمع) لأن إعمال كل واحد منهما أولى من إهمال أحدهما مثاله: حديث «ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها»(۱) وحديث «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا»(۱) يحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة غير عالم بها والثاني عالم وكحديث رش الرجلين في الوضوء وحديث غسلهما أن يجمع بينهما أن الرش حال التجديد (وإلا فدع) أي: اترك العمل إلى أن يظهر ترجيح الرش حال التجديد (وإلا فدع) أي: اترك العمل إلى أن يظهر ترجيح فواًن تَجْمَعُواً بَيِّنَ الْأَخْتَيْنِ النساء: ٣] وقوله تعالى: هواًن تَجْمَعُواً بَيِّنَ الْفقهاء بالتحريم لدليل آخر وهو أن الأصل في الأبضاع يحرمهما فيحكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم.

٢٧٢ - إن جُهِلَ التَّاريخُ أَمَّا إِنْ عُلِمُ
 ٢٧٣ - إِن كَانَ قَابِ للَّ لَهُ وَإِلاَ
 ٢٧٤ - بأن تُقدِّمَ الأَخصَّ إِن جُهِلَ
 ٢٧٥ - لأَنَهُ لا يَقْتَضِي إِلْغَاءَ
 ٢٧٥ - يُخصُ كُلُّ بِخُصُوصِ الآخَرِ
 ٢٧٦ - يُخصُ كُلُّ بِخُصُوصِ الآخَرِ

فَـنَـسْخُ أَوَّل بِسآخِـر لَـزِمْ تَسَاقَطَا وَالنَّالِثُ اسْتَقَلاً تَارِيخُه عَن الأَعَمُ الْمُحتَمِلُ وَرَابِحُهُ الْأَقَـسَامِ إِن (١) تَـرَاءَا إِنْ أَمْكِنَ التَّخْصِيصُ عِندَ النَّاظِر

<sup>(</sup>١) رواه مالك الموطأ (١٤٦٢)، ومسلم (١٧١٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٠٨)، ومسلم (٢٥٣٥)

<sup>(</sup>٣) غسل الرجلين في الوضوء رواه البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٣٥) وغيرهما، وانظر في رش الرجلين والتحقيق في معناه: ابن كثير، ٣٨/٢، ط دار ابن كثير، ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) الأقوال.

(إن جهل التاريخ أما إن علم) التاريخ (فنسخ أول بآخر لزم إن كان قابلاً له وإلا تساقطا) وإن تقارنا في الورود من الشارع خبر المجتهد (والثالث استقلا بأن تقدم الأخص إن جهل تاريخه) وكذا إن علم تاريخ الأخص ويكون ناسخاً إن تأخر عن العمل بالعام ومخصصاً إن لم يتأخر عن العمل وكذا إن تأخر العام خلافاً للحنفية وإمام الحرمين في أن العام ناسخ للخاص إذا تأخر (عن الأعم المحتمل) كحديث الصحيحين: «فيما سقت للخاص إذا تأخر (عن الأعم المحتمل) كحديث الصحيحين: «فيما سقت الأول بالثاني (لأنه لا يقتضي إلغاء ورابع الأقسام إن تراءا يخص كل بخصوص الآخر) كحديث أبي داود: «إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس» بخصوص الآخر) كحديث أبي داود: «إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس» وربحه أن فالأول خاص في القلين وما دونهما فيخصص عموم الأول بخصوص في القلين وما دونهما فيخصص عموم الأول بخصوص في الثاني فيحكم بأن القلين ينجسان بالتغيير ويخصص عموم الثاني بخصوص الأول، فيحكم بأن ما دون القلين نجس وإن لم يتغير وهو مذهب الشافعية (إن أمكن التخصيص عند الناظر).

٢٧٧ ـ وَإِنْ يَكُن مُمْتَنِعاً صَارَ إِلى تَرْجيع وَاحِدِ إِذَا مَا احْتَمَالا
 ٢٧٨ ـ وَطُرُقُ التَّرْجيع فِي الْأَخْبَارِ وَفِي القِيَاسِ جَمَّةُ (٢) الْمِقْدَارِ
 ٢٧٨ ـ فَلْنَقْتَصِرْ عَلَى الَّذِي ذَكَرْتُ وَلْنَصَرِفِ الْقَوْلَ لِمَا قَصَدتُ

(وإن يكن ممتنعاً صار إلى ترجيح واحد) كحديث البخاري: «من بدل

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۸۲.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وبنحوه رواه ابن ماجه (٥١٥)، وتكلم ابن عبدالبر في سند هذا الحديث في «التمهيد» (٣٢٩)، والاستذكار، ٢٠١/٢، وانظر: نيل الأوطار، ٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه ابن حاتم، انظر: سبل السلام، ٢٢/١ ط دار الجيل.

<sup>(</sup>٥) القلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة وقد يجمع على قلل.

<sup>(</sup>٦) في نسخة (ج) جمله.

دينه فاقتلوه (۱) وحديث الصحيحين أنه على «نهى عن قتل النساء» (۲) فالأول عام في الرجال والنساء خاص في أهل الردة، والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات فيرجح الثاني لاتفاق الشيخين عليه (إذا ما احتملا وطرق الترجيح في الأخبار وفي القياس جمة المقدار) أفردوا له كتاباً (فلنقتصر على الذي ذكرت ولنصرف القول لما قصدت).

#### \* \* \*

#### الإجماع وأقسامه الإجماع وأقسامه

۲۸۰ ـ أَجْمَعْتَ أَيْ أَزْمَعْتَ وَالْقَوْمُ عَلَى (٣) ـ أَجْمَعْتَ أَيْ أَزْمَعْتَ وَالْقَوْمُ عَلَى (٤) ٢٨١ ـ وَهُوَ اتَّفَاقُ فُقَهَاءِ عَضِر (٤) ٢٨٢ ـ مِنْهُمْ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ ٢٨٣ ـ لعضمَة الأُمَّة أَنْ تَجْتَمعَا

أَمْرٍ إذا مَا اتَّفَقُوا نِلْت العُلى مِن هَنِهِ الأُمَّةِ دُونَ نُسخَرِ مِن هُمَ هُو حُجَّةٌ عَلَى المُشْهُورِ مُلكَى المُشْهُورِ عَلَى المُشْهُورِ عَلَى المُشْهُورِ عَلَى المُشْهُورِ عَلَى المُشْهُورِ عَلَى ضَلاَلةِ فَكُن مُتَّبِعَا

(أجمعت أي أزمعت والقوم على أمر إذا ما اتفقوا نلت العلى وهو اتفاق) أي: اشتراك في القول أو الفعل أو الاعتقاد (فقهاء عصر) وهم المجتهدون فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم ولا العوام على الصحيح (من هذه الأمة دون نكر منهم على أمر من الأمور) شرعياً كان أو عرفياً (ثم هو) أي: الإجماع (حجة على المشهور) خلافاً للنظام (٥) والشيعة والخوارج (لعصمة الأمة أن تجتمعا على ضلالة) لقوله عليه السلام: «أمتي لا تجتمع

<sup>(</sup>۱) رواه الجماعة إلا مسلماً، البخاري (۲۹۲۲)، وأبو داود (۲۳۵۱)، والترمذي (۱٤٥٨)، وابن ماجه (۲۰۳۰).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) أجمعت أي أزمعت القوم على أمر إذا ما اتفقوا نلت العلى.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) علماء العصر.

<sup>(</sup>٥) النظام: هو إبراهيم بن يسار أبو إسحاق، من كبار المعتزلة وأستاذ الجاحظ وشيخ النظامية من فرق المعتزلة، توفي ما بين ٢٢٠ و٢٣٠هـ.

على ضلالة »(١) ولقوله تعالى: ﴿وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٤] (فكن متبعاً).

٢٨٤ - ثُمَّ انقِرَاضُ الْعَصْرِ غَيْرُ مُشْتَرَطُ
 ٢٨٥ - وَلا يَجُوزُ نَقْضُهُ إِذَا الْعَقَدُ
 ٢٨٦ - وَمَنَ رَأْى اشْتِراطَهُ لَنْ يَحْظُلا
 ٢٨٧ - يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ

عَلَى الصَّحِيح فِيه عِندَ مَنْ فَرَطَ لَهُمُ وَلا لِغَيْرِهِمْ إِذَا اجْتَهَدُ وَلا لِغَيْرِهِمْ إِذَا اجْتَهَدُ وَلا قَبْلَ انقَضَاءِ العَصْرِ نَقْضَهُ وَلا تَخَالُفٌ فِي عَضْرِهِم قَدْ ثبتنا

(ثم انقراض العصر غير مشترط) لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر (على الصحيح) خلافاً لقوم من الفقهاء والمتكلمين يعتبر عندهم قول من ولد في حياتهم وتفقه (فيه عند من فرط ولا يجوز نقضه إذا انعقد لهم ولا لغيرهم) نقضه (إذا اجتهد ومن رأى اشتراطه لن يحظلا قبل انقضاء العصر نقضه) فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم (ولا ينعقد الإجماع عنده متى تخالف في عصرهم قد ثبتا).

۲۸۸ ـ وَلِيْسَ شَرْطُهُ بُلُوغَ الْقَوْمِ
 ۲۸۹ ـ وَلاَ عُمُومَ الاجتِهَادِ مُطْلقاً
 ۲۹۰ ـ بَلْ شَرطُهُ عِنَدهُمُ الْمُسْتَندُ
 ۲۹۱ ـ كَذَا الْقِياسُ عِندَ جُلُ النَّبَلا
 ۲۹۲ ـ ثُمَّ هُوَ قَوْلِيُّ وَفِعْليٌ أَتِي

حَدَّ التَّوَاتِرُ لَدى ذِي فَهُم (٣) في كُلُ فَنُ عِندَ مَن قَدْ حَقَّقاً (٤) في كُلُ فَنْ عِندَ مَن قَدْ حَقَّقاً (٤) عَن نيضٌ أَوْ أَمَارَةٍ تُنغتَمَدُ (٥) وَفي وُقُوعِهِ اِلْحَتِلاف (٦) حَصَلا وَفي السُّكُوتِي خِلافٌ ثَبَتَا

(وليس شرطه بلوغ القوم حد التواتر) فلو لم يبق إلا واحد والعياذ بالله تعالى كان قوله حجة، وقيل: لا بد أن يبقى اثنان (لدى

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما. انظر: المقاصد الحسنة، ص ٤٦٠، رقم (١٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ج) ينصرف الإجماع وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) لدى ذي الفهم.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) عند من تحققا.

<sup>(</sup>٥) في نسخة (ج) أمارة تستند.

<sup>(</sup>٦) ني (ج) خلاف.

ذي فهم ولا عموم الاجتهاد مطلقاً في كل فن) فالمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره فيعتبر في الكلام المتكلمون وفي الفقه الفقهاء (عند من قد حققا بل شرطه عندهم المستند) وقال قوم لا يشترط بأن يلهموا الاتفاق على الصواب وادعوا وقوع صور من ذلك (عن نص أو أمارة) خفية أو دلالة فالأمارة أمر يفيد الظن فيمكن الاشتراك فيه كما أن الغيم إذا شاهده أهل الأرض كلهم اشتركوا في غلبة الظن من قِبَلِهِ بالمطر وكذلك أمارة الخجل والوجل المفيدة لظن ذلك والدلالة أمر يفيد القطع (تعتمد كذا القياس عند جل النبلا) يكون مستنداً (وفي وقوعه) أي: إجماع القياس فقال ابن الحاجب: الظاهر وقوعه كإجماعهم على إمامة أبي بكر رضى الله عنه قياساً على إمامة الصلاة وكإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه وقيل: بعدم وقوعه وهو محجوج بهذا (اختلاف حصلا ثم هو) أي: الإجماع (قولي وفعلي أتى وفي السكوتي) وهو أن يقول بعض المجتهدين حكماً ويسكت الباقون عنه بعد العلم به (خلاف ثبتاً) هل هو إجماع أم لا؟ وهل حجة ثالثها حجة لا إجماع ورابعها حجة بشرط الانقراض وقال قوم: إن كان الساكتون أقل.

٢٩٣ - وَقُولُ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْأَصْحَابِ لَيْس بِحُجَّةٍ عَلَى ٱلأَحْزَابِ
 ٢٩٤ - وَقِيلَ حُجَّةٌ وَقَالَتْ فِرْقَةُ إِنْ خَالَف ٱلإِجْمَاعَ فَهُو حُجَّةُ
 ٢٩٥ - لِلنَّاسِ فِي تَعْرِيفِهِ اضْطِرابُ كَالْعِلْم والْمُعَرِّفُ الصَّوَابُ

(وَقُولُ وَاحِدٍ من الأصحابِ ليسَ بِحجة على الأحزاب)، أي: الصحابة اتفاقاً ولا على غيرهم على القول الجديد للشافعي وعلى القديم هو حجة كقول مالك(١).

(وقالت فرقة: إِنْ خَالف القيّاسَ فَهْوَ حجة (٢) للناس في تعريفه

<sup>(</sup>١) انظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) والقول الراجح أنه حجة إن وافق القياس ـ إرشاد الفحول، ص ٢٤٣.

#### الخبر وأقسامه عريف الخبر وأقسامه



لِذَاتِهِ عِندَ ذَوِي السَّحقِيقِ وَخَالَفَ البَجَاحِظُ والنَّطَّامُ فَإِنَّهُ مَا قَد تَنضَمَّنَ الْنَحْبَرُ وَمِنْ هُنَا قَالَ أَلْإِمَامُ الْحِبْرُ

٢٩٦ ـ مُحْتَمِلُ التَّكْذِيبِ وَالتَّصْدِيقِ ٢٩٧ ـ وَقَدْ نَصْى الْوَاسِطَةَ الْأَقْوَامُ ٢٩٨ \_ وَمَوْرِدُ الصَّدَقِ وَضَدِّهِ اشْتَهَرْ ٢٩٩ ـ مِن نُسْبَةِ حُكْمِيَةِ لاَ غَيْرُ

(محتمل التكذيب والتصديق لذاته) أي: بالنظر لذات الخبر لا للمخبر والمخبر عنه احترازاً عن خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة كالواحد ثلث الاثنين، فالأول لا يقبل إلا الصدق والثاني لا يقبل إلا الكذب نظراً لذات المخبر والمخبر عنه (عند ذوي التحقيق وقد نفي الواسطة) بين الصدق والكذب(١)

<sup>(</sup>١) لقد عرف العلماء الصحابي بعدة تعريفات فقيل: إنه من رأى النبي ﷺ في حال إسلام الراثي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروعنه هذا قول الجمهور من العلماء خلفا عن سلف، وقال آخرون: لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثاً أو حديثين، وعن سعيد بن المسيب لا بد أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين ـ الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث لابن كثير، ص ١٧٩ ـ توزيع دار الباز ـ ومراقى السعود، ص ٤٠١ ط أولى، ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) يعنى أن الناس اختلفوا في تعريف الصحابي واضطربوا في ذلك كما اضطربوا في تعريف العلم حتى قال إمام الحرمين وتبعه الغزالي: أن الرأي الإمساك عن تعريفه لعسره، أي: العلم ولم اطلع على من توقف عن تعريف الصحابي، وإنما توقف بعضهم في تعريف الخبر والعلم والوجود والعدم لأن كلا من الأربعة ضروري -حاشية البناني، ١٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) قوله والمعرف الصواب: أي: الصواب تعريف الصحابي ـ وقد تقدم قريباً.

<sup>(</sup>٤) جماهير العلماء قالوا لا واسطة بين الصدق والكذب لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لا، والأول: الصدق، والثاني: الكذب. وأثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال: الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق، والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا وغير المطابق=

(الأقوام)(١) لأن الخبر إما مطابق للخارج فالصدق أولا فالكذب (وخالف الجاحظ والنظام) فيجوز العرو عندهما عن الصدق والكذب (ومورد الصدق وضده) وهو الكذب في الخبر (اشتهر فإنه ما قد تضمن الخبر من نسبة حكمية لاغير) من الطرفين وهو المسند والمسند إليه فإذا قلت: زيد بن عمرو قائم فقيل: صدقت أو كذبت فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى البنوة (ومن هنا) أي: ومن أجل أن المورد النسبة الحكمية (قال الإمام الحبر).

٣٠٠ ـ إِمَامُنَا إِن شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ٣٠٠ ـ زِيْداً فَبِالتَّوْكِيلِ لا بِالنَّسَبِ ٣٠٠ ـ زَيْداً فَبِالتَّوْكِيلِ لا بِالنَّسَبِ ٣٠٢ ـ وقيل بالتوكيل أضلاً وَالنَّسَبُ ٣٠٣ ـ هَلْ وَقَع الْحُكُمُ عَلَى المَحْكُومِ ٣٠٤ ـ أَوْ وَقَعَ الْحُكُمُ عَلَى الْمَحْمُوعِ ٣٠٤ ـ أَوْ وَقَعَ الْحُكُمُ عَلَى الْمَحْمُوعِ

أَنَّ فُسلانَ أبسنَ فُسلانٍ وَكُسلا قَذْ شَهِدَا عَلَى صَحِيحِ الْمَذْهَبِ ضِمْناً وَمَنشَأُ الخِلافِ وَ السَّبَبْ عَلَيْه دُونَ وَصَهِهِ المَعلَّومِ عَلَيْه دُونَ وَصَهِهِ المَعلَّومِ مِن صِفَةٍ - الْمَوْضِعِ وَالمَوْضُوعِ

(إمامنا) مالك (إن شَهِد اثنان على أن فلان ابن فلان وكلا زيداً فبالتوكيل لا بالنسب) للموكل (قَد شِهِدا على صحيح المذهب) لأن متعلق الشهادة خبر وهو القابل للصدق (وقيل بالتوكيل أصلاً والنسب ضمنا) وهو الراجح عند الشافعية (ومنشأ الخلاف والسبب هل وقع الحكم) أي: التوكيل (على المحكوم عليه) وهو الموكل (دون وصفه المعلوم) وهو النسب وهو قول مالك (أو وقع الحكم على المجموع) وهو الموكل ونسبه وهو قول الشافعي (من صفة الموضع) أي: المسند إليه (والموضوع) (٢).

#### ٣٠٥ \_ وَالْحُكُمُ بِالنِّسْبَةِ مَذْلُولُ خَبَرْ سَلْباً وإيجَاباً وَبغضُ مَنْ غَبَرْ

<sup>=</sup> إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا، والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب واستند لما ذهب إليه ببعض الأدلة وقال النظام: إن الصدق مطابقة الخبر للاعتقاد والكذب عدم مطابقته للاعتقاد قال الرازي في المحصول: والحق أن المسألة لفظية ـ وقال القرافي: والخلاف لفظي. انظر: ارشاد الفحول، ص ٤٤، وشرح تنقيح الفصول، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>١) في نسخة (ج) الأعلام.

<sup>(</sup>٢) حاشية البناني، ١٧٥/٢.

٣٠٦ - ثُبُوتُهَا، ثُمَّ هُوَ ذُو آحَادِ ٣٠٧ - فَالْمُتَوَاتِرُ اصْطِلاحاً هُوَ مَا ٣٠٨ - أَنْ يَتَواتَرُوا عَلَى افْتِرَاءِ ٣٠٩ - وَسَطِهِ وَطَرَفَيْهِ وَانْضَبَطْ

وَذُو تَسوَاتُسرِ بِسلا عِسنَسادِ رَوَاهُ قَوْمُ يَسْتَحِيلُ فَاعْلَمَا عُرُفاً عَن المخسُوس بِالْتِوَاءِ بِمُوجِبِ الْعِلْمِ الضَّرُورِي فَقَطْ

(والحكم بالنسبة مدلول خبر سلباً وإيجاباً) أي: نفياً وإثباتاً كالحكم بالقيام في قام زيد وعدم القيام في لم يقم زيد (وبعض من غبر) وهو القرافي قال: إنّه (ثبوتها) أي: النسبة خارجها في الإيجاد انتفاؤها في السلب دون الحكم بها (ثم هو) أي: الخبر (ذو آحاد وذو تواتر بلا عناد فالمتواتر اصطلاحاً هو ما رواه قوم) والحق أنهم غير محصورين في عدد خلافاً لمن حصرهم في اثني عشر عدد النقباء، أو العشرين، أو الأربعين أو غير ذلك (يستحيل فاعلما أن يتواتروا على افتراء) أي: كذب (عرفاً عن) الأمر (المحسوس باستواء وسطه وطرفيه) إن كان المخبر لنا غير المباشر. فالمتواتر على أربعة أحوال طرف فقط إن كان المخبر هو المباشر وطرفان بغير واسطة إن كان المخبر لنا غير المباشر وطائفة أخرى تنقل عن الطائفة المباشرة وطرفان ووسائط كما في القرآن الكريم (وانضبط) أي: المتواتر (بموجب العلم الضروري فقط) إن كان عن محسوس وأما إن كان عن عقلي فلا يحصله كتواتر الفلاسفة على قدم العالم (المالية).

٣١٠ ـ وَلَيْسَ مِن شَرْطِهِمُ إِسْلامُ ٣١١ ـ ذُو عِضمَةٍ عِندَ أُولِى التَّبْييِنِ ٣١٢ ـ وَمَبْلغُ الرُّوَاةِ لاَ يَنْحَصِرُ ٣١٣ ـ عَلَيْهِ وَالآحَادُ مُوجِبُ الْعَمَلِ ٣١٤ ـ لا الْعِلْمَ إِلاَّ بِقَرينَةٍ وَقَالَ

وَلاَ عَسسدَالسةٌ وَلا إِمسامُ وَلاَ الْحَستِ الْوَ دِينِ وَلاَ الْحَستِ الْوَ دِينِ فَى عَسدَدِ مععَيْنِ يَسقَسَمِ وَإِن يُسقَسَمِ وَإِن لَسسلالسة رَوَوهُ (٢) أَوْ أَقَسلُ أَحْمَدُ مُطلَقاً وَقَوْمٌ لاَ بِحَالُ أَحْمَدُ مُطلَقاً وَقَوْمٌ لاَ بِحَالُ

<sup>(</sup>۱) تفصيل هذه المسألة في المراجع التالية: البحر المحيط، ٢٣٢/٤، ونشر البنود، ٢٩/٢، وشرح تنقيح الفصول، ص ٢٧٦، والأحكام للآمدي، ١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) و(ب) رواه.

(وليس من شرطهم إسلام) فيصح من الكافر (ولا عدالة) فيصح من الفاسق (ولا إمام) كالأنبياء (ذو عصمة عند أولى التبيين ولا اختلاف نسب) فيصح من مِلة واحدة وأهل بلد واحد (أو دين) فيصح من أهل دين واحد (ومبلغ الرواة لا ينحصر) في الكثرة (في عدد معين يقتصر عليه والآحاد موجب العمل وإن ثلاثة رووه أو أقل) اثنان أو واحد (لا) يوجب (العلم إلا بقرينة) حال إذا اجتمعت به حتى أفاد العلم كخبر رجل بموت آخر مع قرينة بكاء أهله وإحضار الكفن (وقال أحمد) بن حنبل يفيده مطلقاً بشرط العدالة لأنه يوجب العمل وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِم عِلْمُ الله العلم فيه العلم كأصول الدين لما ثبت من العمل وأجيب بأن ذلك فيما يطلب فيه العلم كأصول الدين لما ثبت من العمل بالظن في الفروع (مطلقاً وقوم لا بحال) أي: لا يفيده مطلقاً وما ذكره من القرينة يوجد مع الإغماء (۱).

٣١٥ ـ وَشَرْطُهُ رُجْحَانُ ضَبْطِهِ عَلَى ذُهُ ولِسِهِ فَالِن تَسسَاوَيا فَالا مَحَالَة مَا اللهُ مَحَالَة مَا اللهُ مَحَالَة اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اله

(وشرطه رجحان ضبطه على ذهوله فإن تساويا فلا يقبل) لأنه مغفل (والإسلام) واختلف في المبتدعة.. فمنهم من منع ومنهم من فصل بين من يبيح الكذب وغيره وأجاز رواية غير المبيحين للكذب ومنع رواية المبيحيين له لترويج بدعتهم كالخطابية (والعدالة شرطان) وهي اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها والصحابة كلهم عدول والفاسق إن كان فسقه مظنوناً قبلت روايته (والتكليف) حين الأداء (لا محالة).

<sup>(</sup>١) وبقول الإمام أحمد هذا يقول ابن حزم ونسبه في الأحكام لجمهور أهل الحديث، وابن خويز منداد من المالكية، الإحكام في أصول الأحكام، ١٣٢/١، والإحكام للآمدي، ٤٩/٢.

<sup>(</sup>٢) حاصل هذه المسألة أن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ويحرم الكذب يقبل في الرواية، وقيل لا يقبل مطلقاً لابتداعه المفسق له. وثالث الأقوال قال مالك: "إلا الداعية إلى بدعته لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها، أما من يجوز الكذب فلا يقبل وكذا من كفر ببدعته انظر: المحلى على جمع الجوامع، ٢٧٤/٢، ومراقي السعود إلى مراقى السعود، ص ٢٧٧.

٣١٧ \_ وَقَدَمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَبِالتَّفْصِيلِ ٣١٧ \_ وَقَدَمِ الْجَرْحِ عَلَى التَّعْدِيلِ وَقِيلَ بِالْعَكْسِ وَبِالتَّفْصِيلِ ٣١٨ \_ إِن كَانَ عَالِماً كَفى وَإِلاَّ لَمْ يُكفِ فِيهَما فَخُذْهُ أَصْلا

(وقَدِّم الجَرْحَ عَلَى التعديل) لأنها علمت ما لم تَعْلَمْ (وقيل بالعكس) أي: يقدّم التعديل (وبالتفصيل) دون الإجمال (إن كان عالماً كفي) الإجمال (وإلا لم يَكْفِ فيهما) أي: التعديل والجرح (فخذه أصلا)(١).

٣١٩ \_ وَخَبَرُ الآحَادِ مُسْنَداً يَرِدُ ٣٢٠ \_ إِسْنَادُهُ مَتَّصِلاً وَالْمُرْسَلِ ٣٢٠ \_ إِسْنَادُهُ مَتَّصِلاً وَالْمُرْسَلِ ٣٢١ \_ كَأَنُ يَقُولَ قَالَ سَيْدُ الْورَى ٣٢٢ \_ عن تَابِعِي وَالْمُحَدِّثُ إِذَا ٣٢٣ \_ وَ(٤) هُوَ مِنَ الْمُعْضَلِ وَالْمُنقَطِعِ ٣٢٣ \_ وَ(٤) هُوَ مِنَ الْمُعْضَلِ وَالْمُنقَطِعِ

وَمُرْسَلاً فَالمُسَندُ الَّذِي وُجِدُ مَالَمْ يَكُن إِسْنَادُهُ يِتَّصِلُ (٢) غَيْرُ الصَّحَابِي وَلَوْ تَأَخَّرَا لَمْ يَتَأَخَّرُ فَاذْرِ ذَا العُرفَ فَدَا(٣) أَعَمَ في عُرْفِ الأُصُولِيِّ فَعِ

(وخبر الآحاد) ينقسم إلى قسمين (مسنداً يرد ومُرْسَلاً فالمسنَد الذي وَجدْ إسنادُه) للنبي عَلَيْ (متصلاً والمرسل) في عرف الأصوليين (ما لم يكن إسناده يتصل) وهو في عرف أهل الحديث حذف الصحابي فقط (كأن يقول قال سيد الورى غير الصحابي ولو تأخرا) القائل عن التابعي (فادر ذا العرف فذا) عرف الأصولي والمحدث (و) أي: المرسل (من المعضل (من والمنقطع أعم في عرف الأصولي فع)(٢).

وَرَدَّهُ قَسومٌ بِسغَسيْسر وَهُسم إِن كَانَ مِن أَسمَةِ النَّقل قُبلُ (٧)

٣٢٤ ـ ويُقْبَلُ المرسَلُ عِندَ قَوْم

٣٢٥ ـ ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ ممَّا قَدْ نُقِلُ
\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: التفصيل في إرشاد الفحول للشوكاني، ص ٦٨، دار المعرفة، ١٣٩٩هـ، ومراقي السعود إلى مراقي السعود، ص ٢٨٢، مكتبة ابن تيمية، ١٤١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة (أ) متصل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة (ج) وذا.

<sup>(</sup>٤) الواو قبل الضمير ساقطة في نسخة (ج).

<sup>(</sup>٥) المعضل: ما سقط منه راويان متواليان.

<sup>(</sup>٦) نشر البنود، ٦١/٢.

<sup>(</sup>٧) شرح تنقيح الفصول، ص: ٢٩٥.

٣٢٦ - كَانِنِ الْمُسَيَّبِ أَوِ الشَّغبيُ ٣٢٧ - وَإِنَّ يَكُنْ مُعنْعَناً فَمُسْندُ ٣٢٨ - وَثَبْتَ اجتِماعُهُ بِمَنْ رَوى

وَالْحَسَنِ البَصْرِي والنَّخْعِي إِن لَّم يَكُن مُدَلِّساً مَن يُسْندُ عَنْهُ كَمَا شَرْطُ الْبُخَارِيِّ حَوى

(ويقبل المرسل) لأن الساقط صحابي والصحابة كلهم عدول فلا فرق بين ذكره والسكوت عنه (عند قوم) كمالك وأبي حنيفة (ورده قوم) كالشافعي (بغير وهم ثالثها المختار مما قد نقل إن كان من أئمة النقل قُبل كَابْنِ المسيب أو الشعبي والحسن البصري والنخعي) وعن الشافعي أنه قال لا أقبل إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإني اختبرتها فوجدتها مسندة وعن بعض أصحابه قبول مراسيل الحسن وسعيد (وإن يكن معنعناً فمسند إن لم يكن معلساً من يسند وثبت اجتماعه) إلى الراوي (بمن روى عنه كما شرط البخاري حوى) أي: شرط رجاله وهو من الصحيح (۱).

# # ##

#### المناها في كيفية الرواية ومراتبها المرواية

٣٢٩ ـ يَجُوزُ لِلرَّاوِي إِذَا مَا سَمِعَا ٣٣٠ ـ لَهُ مِن الْكِتَابِ أَوْ مِنْ حِفْظِهِ ٣٣٠ ـ لَهُ مِن الْكِتَابِ أَوْ مِنْ حِفْظِهِ ٣٣١ ـ حدَّثني أَخبرني إِن سَمِعَا ٣٣٢ ـ فَقَالَ قَدْ حَدَّثنا أَخبَرنَا أَخبَرنَا الْخبَرنَا ٣٣٣ ـ وإن يَكُن لَمْ يَقْصُدِ الإسْمَاعَا ٣٣٣ ـ أَوْفُهُ كَما رَوَوْا بِلَفْظِ أَخبَرا ٣٣٤ ـ أَوْفُهُ كَما رَوَوْا بِلَفْظِ أَخبَرا

قِراءة الشيخ عَلَيهِ مُسْمِعًا يَقُولُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِن لَفْظِهِ مُسنفرداً قَطُّ وإلاّ جَسمَعَا أنبَأنا قالَ لَنَا أَسمَعَنا فَقُلُ هُنَا حَدَّثَ لا نِزاعا وَلا تَنضُمها بِنَا فَسَنجِرا

(يجوز للراوي إذا ما سمعا، قراءة الشيخ عليه مُسْمِعًا، له من الكتاب

<sup>(</sup>۱) وقد أنكر مسلم في مقدمة صحيحه على من اشترط اللقيَّ لمن روى عنه بصيغة (عن) وادعى الإجماع على أن المعاصرة كافية ولا يتوقف ذلك على العلم بالتقائهما، انظر مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي، ١٣٧/١، المطبعة المصرية، ١٣٤٧هـ. وانظر: الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي، ص ١٣١.

أو من حفظه، يقول قد سمعته من لفظه حدثني أخبرني إن سمعا منفرداً قط وإلا جمعا فقال قد حدثنا أخبرنا أنبأنا قال لنا أسمعنا) وهو على مراتب (وإن يكن لم يقصد الإسماعا فقل هنا حدّث لا نزاعا) ولا يقول حدثنا (أُوفُهُ كَمَا رَوَوْا بِلَفْظِ أُخْبَرَا ولا تضمها بِنا فتنكرا) أي: لا تقل أُخْبرنا.

٣٣٥ \_ ثمَّ إذًا مَا قَرأَ الرَّاوِي عَلَى أَسْتَاذِهِ مَا قَلْ وَعَلَى وَحَصَّلا ٣٣٦ \_ وَكَانَ الأَصْلُ فِي يَدَيهِ وَهُوَ لَمْ يُسْكِرْ وَلَسَمْ يَسَقُلْ مُقْرِراً نَعَمَ ٣٣٧ \_ يقول قَدْ قرأتُهُ عَلَيْهِ أَوْ حَدَّتُ سَنَا قِدَاءةً وَقد أَبَوْا ٣٣٨ \_ أن يُطلِقوا حَدَّثنا أَخبَرنَا وبالسجَواز قسالَ قَومٌ فُسطَسنا

(ثم إذا ما قرأ الراوي على أستاذه ما قد وعى وحصَّلا وكان الأصل في يديه وهو لم ينكر ولم يقل مقررا نعم، يقول قد قرأته عليه أوحدثنا قراءة) عليه (وقد أبوا أن يطلقوا حدثنا أخبرنا وبالجواز قال قوم فطنا)<sup>(۱)</sup>.

> ٣٣٩ ـ ثُمَّتَ أَعْلاهَا سَمَاعُ الرَّاوِي ٣٤٠ ـ وإن يُجزُ شَيْخٌ بـلا قِـرَاءَةُ ٣٤١ ـ وإن تَـقُـل أَخْبَرنِي إِجَازَهُ

وَقيلَ بِالْعَكْسِ وَبِالتَّسَاوِي (٢) فَـقُـلُ أَجَـازَنـى لَـدَى الـرُوايَـة أصبت (٣) مَاجُلُهُمُ أَجَازَهُ

(ثمت أعلاها سماع الراوي) من الشيخ (وقيل بالعكس) أي: سماع الشيخ من الراوي (وبالتساوي وإن يجز شيخ) بأن قال أخبرتك هذا الكتاب مثلا أي: ما صح عندك أي: سمعته فاروه عني، والعمل بها جائز خلافاً لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة (بلا قراءة فقل أجازني لدى الرواية وإن تقل أخبرني إجازه أصبت ما جلهم أجازه).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الأبيات لم يشرحها المؤلف ولم نعلق عليها لوضوحها.

<sup>(</sup>٢) في (ج) أو بالتساوي.

<sup>(</sup>٣) في (ج) أخبرت ما جلهم أجازه.

#### ﴿ فصل في تعريف القياس لغة وعرفاً وأقسامه

٣٤٢ \_ قستَ كَذَا بالشَّيْء أَوْ عَلَيْهِ أَوْ ٣٤٣ ـ وَهُوَ في الْأَصُولِ رَدُّ الْفَرْعِ ٣٤٤ ـ في الْحُكم فَالْقِيَاسُ ذُو أَرْكَانَ ٣٤٥ ـ الأضلُ وَالْفَرْعُ وَحُكْمُ الأَصْل

إلَىنِيهِ قَدَّرْتَ وَسَاوَيْت حَكَوْا لأضلِهِ بعلَةٍ لِلْجَمع (١) أَرْبَعَة تُنظمُ كَالجُمَانِ وَعِلَّةُ السُّكُم فَعُو مَا أَمْلِي

(قست كذا بالشيء أو عليه، أو إليه قدَّرت وساويت) يقال: قاس الجرح بالمرود إذا قدَّر عمقه به، ويقال فلان لا يقاس بفلان أي: لا يساويه (حكوا وهو في الأصول ردُّ الفرع، لأصله بعلة للجمع) بينهما (في الحكم) هكذا عرفه إمام الحرمين في الورقات (فالقياس ذو أركان) وأركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها (أربعة تنظم كالجمان(٢)، الأصل، والفرع وحكم الأصل) أي: المقيس عليه (وعلة الحكم) وهي المعنى المشترك بينهما (فعو ما أملي).

٣٤٦ \_ فَالْأَصْلُ جُلَّهُمْ مَحَلُ الْحُكُم الْعُني الْمُشبَّة بِهِ فِي النَّظم ٣٤٧ \_ وَالْفَرِعُ مَا شُبِّه مِن مَحَلٌ بِأَصْلِهِ فِي الْحُكَم عِندَ الْجُلُ ٣٤٨ ـ وَالْعِلَّةُ الْوَضْفُ المُنَاسِبُ لأَن يُرَتَّبَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ فاسْتَبِنْ هِبِي أَمَارَةٌ لِمِن بِهَا اسْتَدَلُ ٣٤٩ ـ لاَ أنَّهَا مؤثِر بالذَّاتِ بَلْ لِلْعِلَّةِ الَّتِي اقْتَضَتْهُ وَالسَّبَبُ ٣٥٠ ــ عَلَى ثَبُوتِ الْحُكُم وَهُوَ الْمُجْتَلَبُ

(فالأصل) الذي هو أحد أركان القياس اختلفوا فيه (جلهم) أنه (محل الحكم) يعنى المقيس عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقيل هو الحكم أي: حكم المحل المشبه فالمحل هو الخمر مثلاً وحكمه هو التحريم ودليله آية: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ [المائدة: ٩٠] ابن الحاجب لا بعد في الجميع لأن الفرع يبنى على حكم الأصل وعلى دليله وعلى محله (أعني المشبه به في النظم والفرع) وهو الركن الثاني: (ماشبه من محل بأصله)

<sup>(</sup>١) في (ج) لعلة باللام.

<sup>(</sup>٢) الجُمان: جمع جمانة حبة تعملُ من الفضة كالدرة مختار الصحاح مادة جمى،

أى: المحل المشبه بالأصل وهو قول الأكثر من الفقهاء وقيل هو الحكم (في الحكم عند الجل، والعلة الوصف المناسب لأن يرتب الحكم عليه فاستبن لا أنها مؤثّر بالذات بل هي أمارة) علامة (لمن بها استدل على ثبوت الحكم وهو) أي الحكم (المجتلب للعلة التي اقتضته والسبب).

٣٥١ ـ وَمِنْ شرُوطِ الْفَرْعِ أَنْ يَكُونَا مُسَاسِباً لللأَصْل كَي يَسُونَا ٣٥٢ ـ صِحَّتَهُ وَمِن شروطِ الأَصْل ٣٥٣ ـ بمَا عَلَيْهِ اتفقَ الخَصْمَان مِن ٣٥٤ ـ فَشَرْطُهَا اطّرادُهَا وَإِن فُقِدْ

أببوت محكمه تدبيز نقلى دَلِيلِه وَعِلَّةً مَـتى تَـبن فَالنَّفْضُ وَهُوَ قَادِحٌ متى وُجِدُ

(ومن شروط الفرع أن يكونا، مناسباً للأصل) فيما يجمع بينهما كأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيّذ على الخمر لعلة الإسكار بينهما (كي يصونا، صحته ومن شروط الأصل، ثبوت حكمه تدبر نقلي بما عليه اتفق الخصمان) إن كان خصم ليكون القياس حجة عليه (من دليله وعلة متى تبن فشرطها اطرادها) في معلولاتُها فلا ينتقض لفظاً ولا معنى: فمتى انتقضت لفظاً بأن وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة دون الحكم ومعنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة دون الحكم فسد القياس الأول: كأن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده، فإنه لا يجب فيه القصاص، والثاني: كأن يقال تجب الزكاة في المواشى لدفع حاجة الفقير فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة فيها واجبة (وإن فقد فالنقض وهو قادح متى وجد).

٣٥٥ \_ وَشَرْطُ حُكِمُ الْأَصْلِ مِثْلَهَا وَأَنْ يَكُونَ شَرْعِياً وَأَن لا يُنسخن أَوْ شبَهِ فَهَاكُمُ مِثَالَهُ (١) ٣٥٦ ـ ثُـمً هـوَ ذُو عِـلَـةٍ أَوْ دَلاَلَـة مَالِ الصّبي كَالبُلُوع فَاعِرفِ ٣٥٧ ـ كَالضَّرْبِ بِالتَّأْفِيفِ وَالزَّكَاةِ في حَمْلاً عَلَى الْمَالِ كَمَا قَدْ نُقِلاً ٣٥٨ ـ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ إِذَا مَا قُتِلا

(وأن يكون شرعياً) والحكم العقلي لا يقاس عليه للاستغناء عنه بالعقل

<sup>(</sup>١) في نسخة (ب) و(ج) فهاكم دلالة.

وقيل: يجوز القياس عليه ولا مانع من ضم دليل إلى آخر كقياس الباري سبحانه وتعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية (۱) (وأن لا ينسخن) فالقياس على المنسوخ لا يجوز لانتفاء اعتبار الجامع للنسخ وقيل: يجوز (۲) (ثم هو ذو علة) وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم أي: مقتضية له، كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الإذاية (أو دلالة) وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم أي: يجوز أن يترتب عليها وليست موجبة له كقياس مال الصبي على مال البالغ في الزكاة (أوشبه) وهو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها كالعبد المقتول فإنه متردد بين الإنسان والمال وهو بالمال أكثر شبها ومثل لهذا الناظم فقال (فهاكم مثاله كالضرب بالتأفيف) قياس علة (والزكاة في مال الصبي) كقياس دلالة (كالبلوغ فاعرف، وقيمة العبد) قياس شبه (إذا ما قتلا حملا على المال كما قد نقلا).



### 🍪 فصل في القوادح (٢)

٣٥٩ - وَالْقَدْحُ فِي الدَّلِيلِ بِالْمَنِع يَرِد وَالْقَوْلِ بِالمُوجِبِ وَالنَّقْضِ وَرَدْ (١)

<sup>(</sup>١) البناني على المحلى، ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المشهور أن رفع حكم الأصل المقيس عليه بأن نسخ يستلزم رفع حكم الفرع لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل خلافاً لبعض الحنفية ومثلوا لذلك: ببجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر ثم نسخت شهادتهم على المسلمين وبقيت شهادتهم على بعضهم ـ انظر: نشر البنود 197/٠.

<sup>(</sup>٣) القوادح: وتسمى مفسدات القياس أو مبطلات القياس أو الاعتراضات وقد أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين وبعضهم إلى ثمانية وعشرين، والقوادح منها ما يقدح في العلة فقط كالنقض والتركيب ومنها ما يقدح في الدليل علة أو غيرها كالقول بالموجب وذكر صاحب المراقي إحدى عشرة نظمها العلامة محمد الأمين ابن أحمد زيدان في شرحه للمراقى في بيتين فقال:

(والقدح في الدليل بالمنع يرد) وهو فساد في أركان القياس إما في الأصل كمنع كون الأصل معللاً فإن الأحكام منها ما لا يعلل، وإما في الفرع كمنع وجود علة الأصل في الفرع كأن يقال في شهود الزور، إذا قتل إنسان معصوم بشهادتهم فيجب القصاص قياساً على المكره غيره، على القتل فيعترض بأن العلة في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، وأما في العلة كإنكار وجود ما ادعاه المستنبط علة. كأن يقال علة الربوا الكيل فيقال لا نسلم لوجود الربوا في الحفنة وأمًّا في الحكم كمنع الحكم في الأصل (والقول بالموجب) وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الحكم في صورة النزاع وشاهده ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ ۖ وَلِرَسُولِهِ ۚ ﴾ [المنافقون: ٨]، في جواب ﴿ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلأَذَلُّ ﴾ [المنافقون: ٨] المحكى عن المنافقين أي: صحيح ذلك لكن هم الأذل الله ورسوله الأعز كما يقال في القصاص بقتل المثقل قتل بما يقتل غالباً فلا يناقي القصاص كالإحراق فيقول المعترض كالحنفي: سلمنا عدم المنافاة ولكن لا نسلم القصاص بالمثقل (والنقض) وهو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادَّعاه المعلل علة فلا تكون العلة مطردة كجعل القتل العمد عدواناً لمكافئ علة القصاص، فينتقض بقتل الأب لابنه (ورد).

## ٣٦٠ \_ وْالْكُسْرِ وَالْإِلْزَامِ وَالْمُعَارَضَة فِي الْأَصْلِ أَوْ فِي الْفَرْعِ فَهْيَ عَادِضَهُ

(والكسر) وهو إسقاط وصف العلة كما يقال في صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كصلاة الأمن فيعترض بأن خصوص الصلاة ملغى فإن الحج واجب الأداء كالقضاء، فيبدل المستدل خصوص الصلاة بوصف عام وهو العبادة بأن يقول عبادة يجب قضاؤها. الخ ثم ينقض هذا البدل بصوم الحائض فإنه يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها (والإلزام) وفسره

<sup>=</sup> نقض فكسر ثم فقد الانعكاس ففقد تأثير فقلب لا التباس فالقول فالفرق فسادين أرى فالمنع فالتقسيم إحدى عشرا انظر: مراقي السعود، ص ٣٦٩، وتقريب الوصول بتحقيق الدكتور محمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

في علم الجدل بأنه يؤدي إلى ممنوع وهو المسمى بالتقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل متردداً بين احتمالين متساويين أحدهما مسلم لا يحصل المقصود والآخر هو الذي يحصل المقصود ممنوع مثاله فيما إذا قيل الطهارة قربة فتجب فيها النية أن يقال: الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعاً الأول ممنوع كونه قربة التي هي علة وجود النية (والمعارضة في الأصل أو في الفرع مهما عارضه) مثاله في الأصل قال الشافعي: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي: بأن العلة في الأصل الطهارة بالتراب وفي الفرع أن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العدوان فيعترض الشافعي: بأن الإسلام في الفرع مانع (١).

\* \* \*

### الأشياء قبل ورود الشرع وبعده المرع وبعده

٣٦١ ـ وَالْخُلْفُ فِي الأَشْيَاءِ قَبْلَ الشَّزعِ ٣٦٢ ـ وَبَعْدَهُ مَا كَانَ مِنْهَا يَنفَعُ ٣٦٣ ـ والأضلُ أَنْ يُسْتَصْحَبَ الأَصْل إذا ٣٦٤ ـ وَشُكْرُ مَنْ أَنْعَمَ شَرْعاً قَذْ كُتِبْ

بِالْوَقْفِ وَالْحِلُ أَتَى وَالْمَنْعِ فَنهُ وَ مُبَاحٌ وَالْمُضِرُ يُمْنَعُ لَمْ يُلْفَ للِدُلِيلِ أَصْلٌ منفذا قَوْلاً وَفِعْلاً وَاعْتِقَاداً وَطُلب

(والخلف في الأشياء قبل الشرع، بالوقف والحل) لأن الله خلق الموجودات للخلق ينتفعون بها (والمنع) لأنها ملك الله فلا تصرف فيه إلا بإذنه (وبعده ما كان منها ينفع) كأكل فاكهة لمجرد التشهي (فهو مباح

<sup>(</sup>١) لم يتعرض الناظم هنا لمسالك العلة مع أنها من أهم مباحثها وقد نظمها بعضهم في ثلاثة أبيات فقال:

مَسَالِك على قَلْمَ وَتَبِ فَنَصَ فَإِجْمَاعٌ فَإِيْمَاءٌ فَسَبُورُ مَنَاسَبَةً كَذَا شَبِه فَيْتَلُو لَهِ الْدُوران طَرِدٌ يَسْتَمِرُ فَتَنَقَيْحَ الْمَنَاطِ فَالْغِ فَرَقًا وَتَلَكُ لَمِن أَرَاد الْحَصَرِ عَشْرُ مع أن السبر والتقسيم هو تنقيح المناط انظر: نشر البنود، ٢٠٧/٢.

والمضر يمنع) كأكل التراب وشرب تبغه (۱)، وذهب أبو الفرج المالكي (۲) إلى الحكم بالإباحة مطلقاً والأبهري (۳) إلى المنع مطلقاً (والأصل أن يستصحب الأصل) وهو العدم الأصلي وهو عدم الوجوب كصيام رجب (إذا لم يلف للدليل أصل منفذا، وشكر من أنعم شرعاً) لا عقلاً (قد كتب قولا) باللسان (وفعلا) بالجوارح (واعتقادا) بالقلب (۱).

# # #

### فصل في الترجيح

٣٦٥ ـ وَقَدمِ الْجَلِيّ مَهْمَا وَقَعَا ٣٦٥ ـ عَلَى الْخَفِيّ إِن يَكُن تَعَذَّرَا ٣٦٦ ـ عَلَى ٣٦٧ ـ وَهَكَذَا مَا يُوجِبُ الْقَطْعَ عَلَى ٣٦٨ ـ عَلَى الْقِياسِ وَالْجَلِيَّ قَدْمَا ٣٦٨ ـ عَلَى الْقِياسِ وَالْجَلِيَّ قَدْمَا

تَعَارُضٌ بَيْنَ اللَّلِيلَيْنِ مَعَا بَيْنَ اللَّلِيلَيْنِ مَعَا بَيْنَهُمَا الْجَمْعُ كَمَا تَقَرَّرَا مَا يُوجِبُ الظَّنَ وَنُطْقٌ مُسْجَلا عَلَى الخَفِيّ مِن قِياسِ سَلِمَا عَلَى الخَفِيّ مِن قِياسِ سَلِمَا

(وقدم الجلي مهما وقعا، تعارض بين الدليلين معا، على الخفي) كالظاهر على غيره (إن يكن تعذرا، بينهما الجمع كما تقررا (٥)، وهكذا ما يوجب الظن) كالمتواتر على الآحاد.

<sup>(</sup>۱) الضابط هنا: هو النظر إلى المصلحة والمفسدة فإن تساوتا أو كانت المفسدة راجحة منع، وإن كانت المصلحة أرجح جاز ـ نثر الورود، ص ع.

 <sup>(</sup>٢) أبو الفرج: هو عمرو بن عمرو الليثي ويقال: ابن محمد بن عبدالله البغدادي، إمام في
 القضاء، من تآليفه الحاوي في مذهب الإمام مالك، واللمع في الأصول، ٣٣١هـ.

 <sup>(</sup>٣) الأبهري: هو محمد بن عبدالله أبو بكر رئيس المالكية في عصره، إمام في القراءات متصدر مجالس العلماء، من تآليفه إجماع أهل المدينة وإثبات حكم القافة وفضل المدينة على مكة (ت: ٣٧٥هـ) وقيل: ٣٩٥هـ.

<sup>(</sup>٤) شرح تنقيح الفصول، ص ٧٨، وحاشية البناني على جمع الجوامع، ١٠٠/١، ومراقي السعود، ٦٤ و٣٩٨، وإرشاد الفحول، ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) أي: كما استقر عند الأصوليين من أن الجمع بين الدليلين واجب على الصحة لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما إذا أمكن، نشر البنود، ج ٢ ص ٢٧٩.

(ونطق مسجلا) كتابا وسنة يكون مقدماً (على القياس) وقيل: يقدم القياس كما عند مالك(١) (والجليُّ) من القياس (قدما على الخفي) كقياس العلة على قياس الشبه (من قياس سلما).

٣٦٩ ـ ويُخمَلُ اللَّفْظُ عَلِى الْحَقيقَةُ ٢٧٠ ـ ثمَّ عَلَى الْعُمومِ لاَ الْخُصُوصِ ٢٧١ ـ ثمَّ عَلَى الإطلاقِ لا التَّقْيِيدِ ٣٧٢ ـ ثمَّ عَلَى الإطلاقِ لا التَّقْيِيدِ ٣٧٢ ـ ثمَّ عَلَى الإفرادِ مَهْمَا اخْتَمَلاً

دُونَ الْمَجَازِ فَاعْرِفِ الطَّرِيقَةُ مَخْمَلُهُ فِي أَكْثَرِ النُّصُوصِ مَخْمَلُهُ فِي أَكْثَرِ النُّصُوصِ يُخْمَلُ وَالتَّأْسِيسِ لا التَّأْكِيدِ يُخْمَلُ لا عَلَى اشْتِرَاكِ حَصَلا يُخْمَلُ لا عَلَى اشْتِرَاكِ حَصَلا

(ويحمل اللفظ على الحقيقة) كالأسد في الحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع (دون المجاز فاعرف الطريقة ثم على العموم لا الخصوص)، نحو: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيِّنَ ٱلْأُخْتَيِنِ ﴾ [النساء: ٢٣]، يحمل على عمومه دون التخصيص الذي هون الحرتان دون المملوكتين (محمله في أكثر النصوص (٢) ثم على الإطلاق لا التقييد) كقوله تعالى: ﴿لَإِنَّ اَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، قلنا مطلق الشرك محبط وعند الإمام الشافعي مقيد

<sup>(</sup>۱) يروى عن مالك قولان في تقديم القياس على خبر الواحد القول الأول: تقديم القياس على خبر الواحد قال القرافي: لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الغبر. القول الثاني: أن خبر الواحد مقدم على القياس قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وهو الرواية الصحيحة عن مالك وهو رواية المدنيين وقال القاض عياض مشهور مذهبه أن الخبر مقدم قاله المقري وهو رواية المدنيين ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسألة المصراة ومسألة النضح ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء ومازعمه بعضهم من أنه قدم القياس على النص في مسألة ولوغ الكلب غير صحيح لأنه لم يترك فيها الخبر للقياس وإنما حمل الأمر على الندب للجمع بين الأدلة لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَكُلُواْ عِمّاً أَسْكُنَ عَلَيْكُم ﴾ سورة المائدة من الآية ٥، ولم يأمر بغسل ما مسه لعاب الكلب فدل على أنه غير نجس، واعتضد ذلك بقاعدة هي أن الحياة علة الطهارة وعند الحنفية ايضاً قولان في تقديم القياس على خير الواحد، انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص ٣٠١، ونشر البنود، ٢/ص ١٠٩، ونثر الورود، ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) يرى كثير من العلماء تقديم الخاص على العام، انظر: شرح تنقيح الفصول، ص

بالموت على الشرك قلنا الأصل عدم التقييد (يحمل والتأسيس لا التأكيد) كقوله تعالى في سورة الرحمان: ﴿فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ الرحمان: ﴿فَيَأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ الرحمان: ﴿فَيَاءَ مَنْ أُولِهَا إِلَى آخرها فيحمل على تأسيس الآلاء دون التأكيد والعرب لا تزيد التأكيد على ثلاثة (ثم على الإفراد مهما احتملاً يحمل لا على المتراك حصلا) نحو: ﴿حَتَىٰ تَنكِحَ زَوّجًا غَيْرَهُ ﴿ [البقرة: ٢٣٠]، يحمل على معنى واحدٍ وهو الوطء).

٣٧٣ ـ كذا في الإِسْتَقْلالِ وَالإِضْمارِ ثُلَمَّ عَلَى الْبَقَا والإِسْتِقَرَار ٣٧٣ ـ لاَ النَّسِخِ والشَرْعِيُ لاَ الْعَقْلِيُ ثُلَمَّ عَلَى التَسرتيب وَالْعُرْفِيُ ٣٧٥ ـ لاَ النَّعْوِيُ الْمَحْضِ وَعَكْسِ تَرتيبٍ ولَوْ فِي البَعْضِ ٣٧٥ ـ يُحْمَلُ دُونَ اللَّغَوِيُ الْمَحْضِ وَعَكْسِ تَرتيبٍ ولَوْ فِي البَعْضِ

(كذا في الاستقلال والإضمار) كقوله تعالى: ﴿أَن يُقَلُّوا أَوْ وَيَعْكُوا وَلِهُ المائدة: ٣٣]، فالأصل عدم الإضمار فيقتلون ولو لم يقتلوا ويقطعون إن ويقطعون ولو لم يسرقوا وقول الشافعي: يُقتلون إن قتلوا ويقطعون إن سرقوا (ثم على البقا والاستقرار لا النسخ) وعليه اختلف في إباحة سباع الطير فإنها مباحة لقوله تعالى: ﴿قُلُ لا آَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى الانعام: ١٤٥]، فالحصر على الأربعة يقتضي إباحتها «وورد نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»(۱) فقيل ناسخ الإباحة وقيل لا ليس ناسخاً لها والأكل مصدر أضيف إلى الفاعل دون المفعول فيكون مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُ المائدة: ٣]، والأصل عدم النَّسخ (والشرعي لا العقلي) نحو: «الاثنان فما فوقها جَماعة»(٢) المحمله على فضيلة الجماعة أولى وهو حكم شرعي من المعنى العقلي وهو فحمله على فضيلة الجماعة أولى وهو حكم شرعي من المعنى العقلي وهو الاجتماع المعلوم بالعقل (ثم على الترتيب) دون التقديم والتأخير نحو: ﴿وَالَذِينَ يُظُهُونَ مِن فِنَا مِهُ وقيل: فيه تَقْديم وتأخير تقديره: والذين يظهرون الكفارة إلا بالظهار والعود وقيل: فيه تَقْديم وتأخير تقديره: والذين يظهرون

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۰۰)، ومسلم (۱۹۳٤)، وأبو داود (۳۸۰۰)، وابن ماجه (۳۲۳٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والدارقطني في سننهما، وهو ضعيف (انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي، ص ٦١.

من نسائهم تحرير رقبة ثم يعودون وعليه يكون العود شرطاً في الكفارة (والعرفي يحمل دون اللغوي المحض) نحو: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (۱) ويحمل على الصلاة في العرف وهي العبادة دون الدعاء (و) أي دون (عكس ترتيب) فيتبع الترتيب (ولو في البعض).

٣٧٦ - وَإِنْ يُعَارِضِ الْمَجَازُ الراجِحُ ٣٧٧ - تَقْديمُهَا وقِيلَ بَلْ تَقْديمُه ٣٧٨ - وَإِنْ يَقَعْ مَا بَيْنَ مَرْجُوحَيْنِ ٣٧٩ - خَمْسٌ عَلَى النَّسْخِ وَكُلٌّ مِنْهَا ٣٧٩ - مُخَصِّصٌ ثُمَّ مَجَازٌ مُضْمَرُ

حَقِيقة مَرْجُوحَة فَالرَّاجِعُ ثالثها وقفاً وَهي تَغمِيمُهُ تَسعَسارُضٌ قُدهُمَ دُونَ مَسيْسن عَلى الَّذِي يَتْلُوهُ فَاغرِفَنْهَا يَلِيهِ نَقْلٌ وَاشتِراك يُحُذَرُ

(وإن يعارض المجاز الراجع حقيقة مرجوحة فالراجع تقديمها) كما عند أبي حنيفة كلفظ الدابة حقيقة في كل ما دب ومجاز راجع في الحمار، (وقيل بل تقديمه) كما عند أبي يوسف (٢) (ثالثها) كما عند الإمام فخر الدين الرازي (وقفاً وهي تعميمه (٣) وإن يقع ما بين مرجوحين تعارض قُدِم دون مين خمس) وهي الآتية بعد (على النسخ وكل منها، على الذي يتلوه فاعرفنها مخصص) يقدم لأنه يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين لذا بقي في الحربيين (ثم مجاز مضمَرُ) يقدم على النقل لأن النقل إنما يحصل بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع الأول وإنشاء وضع آخر وذلك متعذر أو متعسر والمجاز والإضمار والتخصيص يكفي فيها القرينة. (يليه نَقْلٌ) وقدم على الاشتراك لأن الاشتراك إن فقد فيه القرينة بقي معطلا مُجملاً بخلاف النقل مثال تعارض الاشتراك والنقل قوله عليه الصلاة والسلام «إذا ولغ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) واختاره القرافي في التنقيح، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣) وهذا القول أختاره السبكي في جمع الجوامع وحاصله: أن اللفظ يكون مجملاً فلا يحمل على المجاز لرجحان الحقيقة بالأصالة ولا على الحقيقة لرجحان المجاز بكثرة الاستعمال فيتساوى الاحتمالان لأن لكل منهما مرجحاً، قال القرافي في شرح تنقيح الفصول: هذه المسألة مرجعها إلى الحنفية، ص ٩٨.

الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»(١)، فعند الشافعي الغسل للطهارة من الخبث منقول وعند مالك مشترك بين إزالة الأقذار والغسل على وجه التقرب إلى الله تعالى.

ومثال الاشتراك والإضمار قوله تعالى: ﴿وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] الشافعي الباء مشتركة للإلصاق في الفعل القاصر وللتبعيض في المتعدي، وهي له هنا، والمالكي يقول: هنا مضمر تقديره: امسحوا ماءَ أَيْديكم برؤوسكم.

ومثال الاشتراك والمجاز: يقول المالكي لا يحل المبتوتة إلا الوطء لقوله تعالى: ﴿ عَنِّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٢٩] و فالنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد وقال سعيد بن المسيب مشترك بينهما ومثال تعارض الاشتراك والتخصيص قوله تعالى: ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱللِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٣] يقول المالكي: الطيب ميل النفس (٢) وقد مالت النفس إلى أربع ويقول الشافعي الطيب الحلال ولو كان ميل النفس للزم التخصيص بالنساء التي تحرمن عليه.

ومثال تعارض النقل والإضمار قوله عليه السلام: «الصائم المتطوع أمير نفسه»(٣).

يقول الشافعي يجوز إبطال الصوم المتطوع به لأنه وكله إلى مشيئته بعد نقله للصوم الشرعي ويقول المالكي: ليس منقولاً بل هو في مسماه اللغوي، ومعنى الكلام الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه وسماه متطوعاً باعتبار ما سيؤول إليه (واشتراك يُخذَرُ)(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري، الحديث رقم (١٧٢) ورواه مسلم، الحديث رقم (٢٧٩).

 <sup>(</sup>۲) قال الراغب الأصفهاني: وأحل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس ـ انظر: مفردات القرآن، ص١٣٨١.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد، ٣٤٣/٦، والترمذي (٧٣٢)، والبيهقي، ٤/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) قوله يحذر أي: لأنه يؤدي إلى الإجمال والمجمل لا يجوز العمل به إلا بقرينة ترجح أحد الاحتمالات أو الاحتمالين. وما ذكره الناظم من تقديم التخصيص ثم المجاز ثم الإضمار ثم النقل ثم الاشتراك لا ينافي ترجيح المتأخر المرجوح في بعض الصور بمدرك يخصه كترجيح النقل على الإضمار في آية ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَوَأَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] ونحو ذلك ـ انظر: نثر الورود، ص ١٥٣.

### 🗞 فصل في تعريف الاجتهاد

٣٨١ \_ بَذْلُ الْفَقِيه الْوُسْعَ كَى يُحَصِّلاً ٣٨٢ ـ وَشَرْطُهُ الَّتَكُليفُ لا الْحُرِّيَة ٣٨٣ ـ وَعَالَماً بِالْحَدُ وَالْبُرْهَان ٣٨٤ ـ وبمَحَلُ الْخُلْفِ وَالإِجْمَاع

ظنأ بخكم الإجتِهَادُ فَاعْقلا وَأَن يَسكُونَ فِنقُسهُنهُ سَسجنيَنهُ والنشخو والشوريف والبيان وبسرجسال السنشفسل والإسسمساع

(بذل الفقيه) أي: المجتهد (الوسع) أي: الطاقة في النظر (كي يحصلا ظناً بحكم) واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام (الاجتهاد فاعقلا، وشرطه التكليف) أي: البلوغ والعقل (لا الحرية) والذكورية فلا يشترطان (وأن يكون فقهه) أي: فهمه لمقاصد الشارع في كلامه (سجية) أي: طبعاً (وعالماً بالحد والبرهان(١)، والنحو) والمهم من اللغة (والتصريف والبيان) والمعاني (وبمحل الخلف والإجماع) كي لا يخرقه وهو شرط في إيقاع الاجتهاد لا في صفة المجتهد (وبرجال النقل) أي: رواة الحديث وأحوال الصحابة وهو شرط أيضاً في إيقاع الاجتهاد لا في صفة المجتهد.

> ٣٨٥ - وَيُكْتَفَى فِيهِ بِنَقْلِ الْقُدَمَا ٣٨٦ - وَآي الأخكام وَالأخبار فَقَطْ ٣٨٧ - وَالْعِلْمُ بِالنَّاسِخ وَالْمَنسُوخ ٣٨٨ ـ كَذَا بِأَسْبَابِ النُّزولِ السَّاميَ ٣٨٩ ـ وعسدًه قسوم مسن الأغسلام

مِنْ أَهْلَ ذَاكَ الشَّأَن عِنَد الْعُلَما والجفظ ليس عندهم بمشترط مُشْتَرطٌ عِندَ ذَوِي الرُّسُوخ وَالسَخُلُفُ في شَرْطِيَة الْكَلامَ لسكِسن أَبُساه حُسجَّسة الإسْسلامَ

(ويكتفي فيه) أي فيما ذكر من معرفة الإجماع والرواة (بنقل القدما)

<sup>(</sup>١) الحد في اللغة: المنع، وعند الأصوليين: هو الجامع لأفراد المحدود المناع من دخول غيرها أما البرهان: فهو أقوى الحجج الخمس، وهو ما تركب من مقدمات يقينية قال في السلم: (أجلها البرهان ما ألف من مقومات باليقين تقترن) والمعنى: أن المجتهد يلزمه أن يكون عالماً بالمحتاج إليه من علم المنطق كشرائط الحدود والرسوم وشرائط السلم ص ٣٨، وضوابط المعرفة، ٢٩٨.

في الكتب المصنفة في ذلك فيرجع في الأحاديث إلى الكتب المشهورة بالصحة كالصحيحين وفي أحوال الصحابة إلى الاستيعاب<sup>(1)</sup> وفي الإجماعات إلى ابن المنذر<sup>(۲)</sup> وابن القطان<sup>(۳)</sup> ونحوهم، وفي أسباب النزول إلى السيوطي<sup>(2)</sup> (من أهل ذلك الشأن<sup>(6)</sup> عند العلماء وآي الأحكام) وهي خمس مائة آية (والأخبار) في الأحكام (فقط والحفظ ليس عندهم بمشترط، والعلم بالناسخ والمنسوخ) بأن يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ (مشترط عند ذوي الرسوخ) في إيقاع الاجتهاد (كذا بأسباب النزول السامي) للآيات والنزول للأحاديث شرط في الإيقاع أيضاً (والخلف في شرطية) علم (الكلام وعده قوم من الأعلام) كالأبياري<sup>(1)</sup> (لكن أباه حجة الإسلام) وهو الغزالي<sup>(۷)</sup> كما لا يشترط معرفة تفاريع الفقه.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في أسماء الأصحاب، للحافظ ابن عبدالبر أبو عمر يوسف النمري القرطبي (ت: ٤٦٣هـ) مؤلف التمهيد والاستذكار، والكافي وغيرها.

<sup>(</sup>۲) ابن المنذر: هو أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ، نزل بمكة وسكنها واشتغل بالعلم فكان يعرف بفقيه مكة، له مؤلفات كثيرة وعلى كتبه المعول في نقل خلاف المذاهب وأقوالهم (ت: ٣١٨هـ) على الأصح.

<sup>(</sup>٣) ابن القطّان: أظن أن المراد به عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجاني أبو أحمد، علامة بالحديث ورجاله، أخذ عن أكثر من ألف شيخ، كان يعرف في بلده بابن القطان واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي، له الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة وعلل الحديث (ت: ٣٦٥هـ) ولم أقف على كتاب له في الاجماع ولعله يريد الاعتماد عليه في معرفة الحال.

<sup>(</sup>١) السيوطي: جلال الدين عبدالرحمٰن بن أبي بكر (ت: ٩١١هـ).

<sup>(</sup>٥) ومقابل هذا القول قول الأبياري: لا يكفي التقليد في ذلك لأنه إذا قلد في شيء مما ذكر كان مقلداً فيما يبنى عليه ـ انظر نثر الورود، ص ٦٢٦٠

<sup>(</sup>٦) الأبياري: هو شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري، أحد أئمة الإسلام الفقيه المالكي المحدث المحترف، من تأليفه شرح البرهان لإمام الحرمين وسفينة النجاة، مثل كتاب الإحياء للغزالي (ت: ٦١٨هـ).

<sup>(</sup>٧) الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، حجة الإسلام فيلسوف أصولي فقيه متصوف (ت: ٥٠٥هـ).

### الاجتهاد والتصويب فصل في وقت الاجتهاد والتصويب



٣٩٠ ـ وَالْخُلْفُ في جَوَازِ الإِجْتِهَاد ٣٩١ ـ وَنِي وُقُوعِهِ وَبَعْدَ عَصْرهِ ٣٩٢ ـ وَالْخُلْفُ فِي تَصْويب كُلُ مُجْتَهِدْ ٣٩٣ ـ وَنُسِبَ الْمَقَوْلان لللايمَّةِ ٣٩٤ ـ أمَّا الأصُولُ فَالْمُصِيبُ وَاحِدُ

فِي عَصْرِ خَيْر مُرْسَل وَهَادِ لاَ خُلُفَ فِي جَوَازِ ذَاكَ فَادُرِهِ أَوْ وَاحِدٍ فِي غَيْر قَطْعي وُجدُ وَرُجْے السانِی سأقوی حُبجّة فِيهَا لَدَيهم دُونَ خُلُفِ يُوجَدُ

(والخلف في جواز الاجتهاد، في عصر خير مرسل وهاد) والصحيح جوازه عقلا في الحاضر عنده والغائب (وفي وقوعه) خلاف والصحيح وقوعه منه ﷺ ووقوعه من غيره، مطلقاً (١)، وقيل لا وقيل لم يقع للحاضر (وبعد عصره) ﷺ (لا خلف في جواز ذاك فادره، والخلف في تصويب كل مجتهد) وهو للأشعري والباقلاني وأبي يوسف ومحمد الحنفيين (٢) وابن سريج (٣) من الشافعية (٤) لقوله ﷺ: «اختلاف أمتى

<sup>(</sup>١) أما وقوعه من النبي ﷺ فالأكثر من الأصوليين على وقوعه قال في مرتقى الوصول: وراجح أن السرسسول اجتسهدا فسي غير مسا الوحي به قد وردا وفي عفا الله دليل قاطيع ومن لو استقبلت ذاك شائيع أما وقوعه من غيره فيشهد له قصة بني قريطة كما في الحديث الصحيح المتفق عليه وهي أن النبيّ على قال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فبعضهم صلّى قبل بني قريظة وبعضهم أخَّر الصلاة فلم يعنِّف واحِداً، وانظر: نشر البنود، ٣٢٥/٢ ـ ومرتقى الوصول، ص ٢٠١.

محمد بن الحسن: أبو عبدالله الشيباني الفقيه الأصولي، اشتهر بالتبحر في الأصول والفقه وكان مرجع أهل الرأي في العراق، من شيوخه أبو حنيفة ومالك والأوزاعي والثوري، ومن تلامذته الشافعي ويكفي هذا شرفاً (ت: ١٨٩هـ).

ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس الفقيه المتكلم، يعتبره الشافعية مجدد قرنه. وكان قد ناظر محمد بن داود بحضرة الوزير علي بن عيسى له عدة مؤلفات، وهو صاحب المسألة السريجية، المعروفة عند الفقهاء وصورتها: من قال لزوجته إن طلقتك فانت طالق قبله ثلاثاً. قال ابن سريح لا تلزم. توفي ٣٠٦هـ.

<sup>(</sup>٤) وهو منقول عن مالك وأحمد ولكن الصحيح من مذهب مالك أنَّ المصيب واحد ـ نثر الورود، ص ٦٣٢؛ ومرتقى الوصول، ص ٢٠٧.

رحمة»(۱)، وقوله: «أصحابي كالنجوم»(۱) (أو واحد) وهو للإمام مالك رضي الله عنه في مسائل الفقه وهو مذهب الجمهور (۳) لأنه تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، أو لدرء المفاسد كذلك، ويستحيل وجودها في النقيض (٤) فحكم الله متحد لكن غير معلوم لنا فمن أصابه فهو المصيب ومن أخطأه فهو المخطئ ولذلك الحكم ما يبينه من دليل ظني فمن أخطأ لم يأثم لغموضه (في غير قطعي وجد، ونسب القولان للأئمة، ورجح الثاني بأقوى حجة (٥)، أما الأصول) وهي العقائد وهو ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم وثبوت الباري وصفاته وبعثه الرسل فلا يجوز أن يقال فيها كُلُّ مجتهد مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى الملحدين (فالمصيب واحد، فيها لديهم دون خلف يوجد).

٣٩٥ ـ وَإِن تَنزَوَّجَ امْرُوُّ مُجْتَهِدُ ٣٩٦ ـ جَوَاز ذَاكَ ثم بَعْدَ مُدَّةِ ٣٩٧ ـ فَإِنَّمَا تَحْرُمُ في المُسْتَقْبَلِ ٣٩٨ ـ وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ حُكُمُ الْحَاكِمِ ٣٩٩ ـ مَا لَمْ يَكُن ذَلِكَ مِمَّا يُنقَضُ

دُونَ وَلَي زَوْجَةً يَسَعُسَبِقَلُهُ لَيَحُرْمَة (٢) تَعَيَّر الْجَبِهَادُه لِيحُرْمَة (٢) عَلَيْهِ في الأَصَحِ وألَّمُعَوَّلِ عِلَيْهِ في الأَصَحِ وألَّمُعَوَّلِ بِهِ فَللَّ يُسْقَضُ عِلْمَ عَلَيْم فِي نَفْسِهِ فَنَقْضَهُ مُفْتَرضُ فِي نَفْسِهِ فَنَقْضَهُ مُفْتَرضُ

(وإن تزوج امرؤ مجتهد، دون ولي زوجة يعتقد، جواز ذاك ثم بعد مدة، تغير اجتهاده لحرمة، فإنّما تحرم في المستقبل، عليه في الأصح

<sup>(</sup>١) قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، ٩/١ باطل. وانظر: سلسة الأحاديث الضعيفة (٥٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن عبدالبر، في جامع بيان العلم وفضله، ١١١/٢ وقال الألباني: إنه موضوع،
 سلسة الأحاديث الضعيفة (٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: نشر البنود، ٣٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) النقيضان لا يجتمعان: وهما عبارة عن المقابلة بين السلبي والإجابي أي النفي والإثبات كالقيام وعدمه ـ انظر: حاشية البناني علي المحلى، ٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٥) وهو قوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر» متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) في (ج) بحرمة بدل لحرمه.

والمعول) لأن تغير الاجتهاد يصيره كالمنسوخ والمنسوخ لا عبرة به، وكذا مفارقة المرأة من العامي إذا تغير اجتهاد من أفتاه، لأن اجتهادَه نُسخ بالآخر، وقيل لا تجب لأن الثاني اجتهاد أيضاً وليس إبطال أحدهما أولى فلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إلا أن يقطع بخطأ الأول.

(وكل ما اتصل حكم الحاكم، به فلا ينقض عند عالم، ما لم يكن ذلك مما ينقض، في نفسه) وهو ما خالف النص القاطع<sup>(١)</sup> أو الإجماع<sup>(٢)</sup> أو القواعد<sup>(٣)</sup> أو القياس الجلي<sup>(٤)</sup> (فنقضه مفترض)<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

### الاستفتاء والمفتي فصل في الاستفتاء

٤٠٠ - وَإِن تَعُذ نازِلَةٌ لِمُجْتَهِد

٤٠١ - فيها الجتِهادَهُ إِذَا ما نَسِيَهُ

٤٠٢ \_ فــإن أعَـادَهُ وَأَدَّاهُ إلــى

كَانَ قَد اسْتُفْتِيَ فِيهَا فَلْيُعدُ وَإِن يسكُن ذَكَرَهُ فلليُفتِية خِلاَفِ ما أفتى بِهِ فَلْيَعْدِلا

<sup>(</sup>١) مثال مخالفة النص من القرآن: ما لو حكم بأن بعض الورثة المذكورين في القرآن لا يرث، ومثال مخالفة النص من السنة: ما لو حكم بفساد السلم في الحيوانات لما ثبت أن رسول الله ﷺ استلف من رجل بكراً فرد له رباعيا بدله.

<sup>(</sup>٢) ومثال مخالفة الإجماع: ما لو حكم بأن الأخ يحجب الجد في الميراث.

<sup>(</sup>٣) ومثال مخالفة القواعد: ما لو حكم حاكم بتقرير النكاح في حق من قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً فطلقها ثلاثاً أو أقل والصحيح لزوم الثلاث له فإذا مات أحدهما وحكم حاكم بالتوارث بينهما نقضنا حكمه لأنه على خلاف القواعد لأن من قواعد الشرع اجتماع الشرط مع المشروط لأن حكمته إنما تظهر فيه فإذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح أن يكون في الشرع شرط فلذلك نقض حكم الحاكم في هذه المسألة التي تعرف بالسريجية انظر: نشر البنود، ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) مثاله: ما لو حكم بشهادة الكافر فإن المكم بقبول شهادته ينقض لأن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أشد منه فسوقاً وأبعد عن المناصب الشرعية فيقتضى القياس الجلي رد شهادة الكافر قياساً أحرويا وانظر: شرح تنقح الفصول، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>ه) أي: على القول الأصح ومقابل الأصح قول ابن عبدالحكم أنه لا ينقض ولو خالف النص وما معه ـ انظر: نثر الورود ص ٦٣٨.

٤٠٣ \_ إلَّيْهِ ثُمَّ شَرْطُ مُستفتِيهِ أَنْ يَكُونَ مِن مُقلدِيه فَاعْلَمَنْ 15٠٠ وَلَيْسَ لِلْعَالِم أَنْ يُقَلِّدَا مُجْتَهِداً آخر مَهْمَا اجْتَهَدَا

(وإن تعد نازلة لمجتهد كان قد استفتي فيها فليعد فيها اجتهاده إذا ما نسيه وإن يكن ذكره فليفتيه) ولا بنبغي له أن يقتضر على مجرد الذكر بل يحركه لعله يكفى فيه بخطأ أو زيادة (فإن أعاده وأداه إلى خلاف ما أفتى به) أولا (فْلْيَعْدِلا إليه) وجوبا وينبغي أن يعرف العامي أنه رجع إلا أن يقطع ببطلان الأول فيجب إعلامه (ثم شرط مستفتيه أن يكون من مقلديه فاعلمن، وليس للعالم أن يُقلدا مجتهداً آخر مهما اجتهدا) وغلب على ظنه حكم فيتعين عليه ذلك الحكم وكذلك من قلده، وإن كان لم يجتهد فالأكثر أنه لا يجوز له التقليد وقيل: يجوز مطلقاً، وقيل: يجوز تقليد الأعلم وقيل: ما يخص دون ما يفتي به وقيل: إن ضاق الوقت جاز (۱).

٤٠٥ ـ وَالْخُلْفُ فِي التَّقْليدِ فِي الْأَصُولِ
 ٤٠٦ ـ وَهْوَ قَبُولُ الْقَوْلِ دُونَ حُجَّة
 ٤٠٧ ـ وَالْخُلْفُ فِي قَبُولِ قَوْلِ الْمُصَطفى
 ٤٠٨ ـ هَلْ هُوَ تَقْلِيدٌ وَذَاك يَنْبَنى

مُشْتَهِرٌ عِندَ ذُوي الْعُقُولِ تُذْكَرُ لِلْمُقَلدِ المستثبت صلى عَليه ربُنَا وشرَّفا عَلَى اجْتِهَادِهِ فَخُذْ بِالأَحَسْنِ

(والخلف في التقليد في الأصول) للدين (مشتهر) والجمهور على منع التقليد في أصول الدين، قال إمام الحرمين ولم يخالف فيه إلا الحنابلة، والغزالي يميل إليه (عند ذوي العقول وهو قبول القول دون حجة تذكر للمقلد المستثبت) أي: الذي لأ يرجع برجوع مقلده (والخلف في قبول قول المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا هل هو تقليد وذاك ينبني على اجتهاده) وإن قلنا أنه مجتهد فيجوز أن يسمي قبول قوله تقليداً لاحتمال أن يكون قد قاله عن اجتهاد وإن قلنا لا يجتهد فلا يسمى تقليداً (فَخُذَ بِالأَحْسنِ) وهو أن قبول قوله قوله لا يسمى تقليداً (فَخُذَ بِالأَحْسنِ) وهو أن قبول قوله قوله لا يسمى تقليداً على ما قاله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما

<sup>(</sup>١) انظر: شرح تنقيح الفصول، للإمام القرافي، ص ٣٤٧ ـ ٣٤٩.

### \* \* \*

### الأحكام أدلة مشروعية الأحكام

٤٠٩ \_ أُدِلَّةُ الأَحْكَامِ بِالسَّتِقْرَاء عَدَدُهَا عِسْرون بِاستيفَاءِ 1٠٩ \_ فَاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة يَتلوهُ ما إِجْمَاعُ كُلُ الأَمَّة (٤١٠ \_ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة (٤١٠ \_ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة (٤١٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة (٤٠٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة (٤٠٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة (٤٠٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة (١٤٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَة (١٤٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَةُ (١٤٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَةُ (١٤٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَةُ (١٤٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ أَمَّ السَّنَةُ (١٤٠ ـ فاسْتَغْنُ اللَّهُ اللَّهُ السَّنَةُ (١٤٠ ـ فاسْتَغْنِ بِالكتابِ ثُمَّ السَّنَةُ (١٤٠ ـ فاسْتَغْنِ اللَّهُ السَّنَةُ (١٤٠ ـ فاسْتَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١٤٠ ـ فاسْتَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ (١٤٠ ـ فاسْتَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ (١٤٠ ـ فاسْتَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (١٤٠ ـ فاسْتَعْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْع

(أدلة الأحكام باستقراء...) (فاستعن بالكتاب)(٢).

<sup>(</sup>۱) التقليد في أصول الدين اختلف العلماء في جوازه، فمنعه أكثر المتكلمين وأجازه أكثر المحدثين انظر ـ تقريب الوصول، ص ٤٤٤، وحاشية البناني، ٤٠٢/٢، وإرشاد الفحول، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) أما الكتاب فهو القرآن: وهو اللفظ المنزَّلُ على محمد ﷺ للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته، المكتُوب بين دفتي المصحف والمنقول إلينا متواتراً لا ما نُقل آحاداً.

ولا خلاف بين العلماء في تواتر قراءة السبعة: نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي وأبي عَمْرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة: أبي جعفر وخلف ويعقوب.

والقرآن الكريم هو أصل الأدلة وأقواها، قال ابن عاصم في مرتقي الوصول: أصل الأدلة وأقواها، قال ابن عاصم في مرتقي الوصول: أصل الأدلة النقران مَا كُتب في المُضحَف الدي أتباعُهُ يَجِبُ أَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَى النَّبِي وَقَالَ فِيهِ بِلِيسَان عَربِي. أَنْ أَنْ اللهُ السينة فلقوله تعالى: ﴿وَمَا اللهُ السَّوُلُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَدَكُمُ عَنْهُ فَانَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

وقوله تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تُعِبُّونَ اللَّهَ فَانَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١]. وقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٢].

ففي الآية الأولى تصريح بالأمر بالاقتداء بالنّبي ﷺ في جميع أقواله وأمره ونواهيه وفي الآيتين الأخيرتين تصريح بالأمر بالاقتداء بالنبي ﷺ في جميع أقواله وأفعاله وأما أصالته للإجماع فلقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرّسُولَ مِنْ بَقْدِ مَا نَبَيّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتّبِعُ عَيْرَ سَيِلِ النّوَمِنِينَ نُولَةٍ، مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ١١٥]. ففي الآية الوعيد الشديد بالنار على خرق الإجماع وذلك يستلزم تحريمه ووجوب اتباعه.

### (ثم السنة)(١) (يتلوهما إجماع كل الأمة)(٢) فهذه الثلاثة حجة إجماعاً.

وأما أصالته للقياس فلقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَتَأْولِي ٱلْأَبْصَدْرِ ﴾ [الحشر: ٢] والاعتبار قياس الشيء بالشيء.

انظر: نيل السول على مرتقي الوصول، لمحمد يحيى الولاتي، ص ٨٣، ومراقي السعود، ص ٩٧، ونشر البنود، ١٠/١ وجمع الجوامع مع حاشية البنّاني، ٢٢٣/١، ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ص ٦٢.

(١) وأما السنة: فهي لغة الطريق وفي الاصطلاح، ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خُلُقية أو خُلُقية.

والسنة عند الأصوليين مرادفة للحديث والخبر قال في مراقى السعود:

وَهـــي مَا انسَضَافَ إلى الرَّسُـولِ مِن صِفَـةٍ كَـلَيْسَ بالطَّويــل وَالفَولِ والنِيعُلِ وَفي الفِعْلِ انْحَصَرْ تقريره كَـذي الْحَدِيث والْخَبِرَرُ قوله كليس بالطويل: أي وليس بالقصير

وقال في مرتقي الوصول:

لِـلــقُــوْلِ وَٱلْــفــعِــل وَلِـــلإقـــرارِ فُــــــمــتِ الــــُّــةُ بِـانـــحـصَــار ومن السنة الفعلية عند بعضهم الهم لأنه ﷺ لا يهم إلا بحق.

وقد ذكر النَّاظم في فصل الخبر وأقسامه المتقدم بعض المعلومات المتعلقة بالسنة فيرجع إليها ـ وانظر:

نشر البنود، ج ۲ ص ۹.

ـ نيل السول على مرتقى الوصول، ص ١٤٦.

مراقى السعود، ص ٧٥٥.

(٢) وأما الدليل الثالث: فهو الإجماع وقد عقد له الناظم فصلاً مستقلاً وتقدم الكلام عليه وقوله هنا: «كل الأمَّة» يقصد كل العلماء والذين يجمعهم عصر معين فلا يعتبر جملة الأمة إلى يوم القيامة ولا موافقة العوام على الصحيح إذ لا علم عندهم حتى يعتبر وفاقهم.

قال القرافي: الفصل الرابع في المجمعين: فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع، ولا العوام عند مالك وقيل: لا بد من موافقة العوام للمجتهدين لدخولهم تحت عموم الأمة في قوله ﷺ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» أخرجه أحمد.

وقيل: تعتبر موافقتهم في الأمر الجلي كتحريم الزنى ووجوب الحج لا الخفي.

وقيل: تعتبر موافقتهم فيما كان التكليف بعلمه واجبا عليهم وعلى الخاصة كالطهارة والصلاة دون ما لا يعم التكليف بعلمه فإنهم يلغون فيه كالبيع والإجارة وينعقد الإجماع فيه دونهم وقد ذكر هذه الأقوال صاحب مراقي السعود بقوله:

..... فَالْإِلْعَاء لِمَنْ عَمَّ التَّهِي =

## ٤١١ \_ كَذَاكَ إِجْمَاعُ الكِرَامِ الْعِثْرَهُ(١) وَنَسِحْ وَ ذَاكَ الْسُحُلَ فَاءُ الْبَرَرِهُ

(كذاك إجماع الكرام العترة (٢) ونحو ذاك الخلفاء البررة) (٣)، لقوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضواً عليها بالنواجذ» (٤).

### ٤١٢ \_ وهَكَذَا الشَّيْخَانِ فِي الْمَقُولَة وَأَهْلُ طَيْبَةٍ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

(وهكذا الشيخان في المقولة) أبو بكر وعمر رضي الله عنهما

<sup>=</sup> وقيل لا وقيل في البجلي مثل الزنى والحج لا الخفي وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللّطيف واللطيف من أسمائه تعالى، بقى أن نبين أن الإجْمَاع القطعي يجب تقديمه على ما خالفه ولو كان نصاً من كتاب أو سنة لأنه يدل على النسخ بخلاف الإجماعات الظنية فالنص مقدم عليها. انظر: نثر الورود، ص ٤٢٦؛ وشرح تنقيح الفصول، ٢٦٧؛ والمقاصد الحسنة، ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ أ ـ و(ج) العشرة بالشين والصواب ما اثبتناه.

<sup>(</sup>٢) والمراد بالعترة أهل بيت النبي ﷺ وهم: علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، ومذهب مالك والجمهور أن إجماع أهل البيت ليس بحجة خلافاً للشيعة محتجين بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِلدُّهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُ تَطْهِيرً ﴾ [الأحزاب: ٣٣] قالوا والخطأ رجْسٌ فوجب نفيه عنهم، وأجيب بأن الخطأ ليس برجس والرجسُ قيلَ العذاب وقيل: الإثم وقيل: كلَّ مستقذر ومستنكر، والخطأ ليس بواحد من هذه الثلاثة، وقد أشار ابن عاصم إلى مذهب الشيعة بقوله: والخطأ ليس بواحد من هذه الثلاثة، وقد أشار ابن عاصم إلى مذهب الشيعة بقوله: والفسئولُ لِلْعِسْتُرةِ في قضية قينَ قَامَ رَأُوه حَسَبُجُهُمُ مَسْرَضِيْتَ فَا لَوْمُولُ، ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) يعني أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة عند بعض العلماء ونقله ابن الحاجب عن الإمام احمد محتجاً بقوله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وقيل: إجماع وأجاب المانعون بأن الحديث محمول على اتباع الكتاب والسنة لا على اتفاق من ذكر لأنهم بعض الأمة قال الشيخ الولاتي عند قول ابن عاصم:

كَذَاكَ قَارُلُ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةُ بِعَضْ رَأُوهُ خُلَجَةٌ متَّبِعَةِ يعني أن قول الخلفاء الأربعة رآه بعض العلماء حجة شرعية ولذا لم يعتد بخلاف زيد في منع توريث ذوي الأرحام بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم، انظر: نيل السول، ص ١٦٩. وانظر: نثر الورود، ص ٤٣١، ومختصر ابن الحاجب، ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٢).

لقوله ﷺ: «اقتدوا باللَّذين من بعدي أبي بكر وعمر»(١)، وإجماع (أهل طيبة) عند مالك حجة مقدم على خبر الآحاد(٢)، (وأهل الكوفة) أي: إجماع أهل الكوفة ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم كما قال مالك في المدينة(٣).

### ٤١٣ \_ وَبِالصَّحَابِيِّ وَبِالْقِيَاسِ كَذَا بِالاسْتِذَلالِ عِندَ النَّاسِ

(وبالصحابي) (٤) لحديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (٥) (وبالقياس) (٦) وهو مقدم على خبر الآحاد عند مالك (٧) (كذا بالاستدلال) وهو

(١) رواه الحاكم، في المستدرك، ٣/٧٩؛ والترمذي الحديث رقم (٢٦٦٢).

(٢) يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند مالك وذلك فيما لا مجال للرأي فيه، وقال بعض المالكية أن إجماع أهل المدينة حجة ولو كان فيما للاجتهاد فيه مجال، وجمهور العلماء لا يحتجون بإجماع أهل المدينة وحجتهم في ذلك أن أهل المدينة بعض الأمة يجوز في حقهم الخطأ.

وحجة مالك: أن نقلهم فيما لا مجال للرأي فيه يدل على أن ذلك بتوقيف من النبي ﷺ، وإذاً فهو فعلٌ متواتر عنه ﷺ: «المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» ـ وهو حديث صحيح.

(٣) أما إجماع أهل الكوفة فليس بححة وكذلك إجماع أهل الكوفة والبصرة لأنهم بعض الأمة خلافاً لمن زعم ذلك قال في مرتقى الوصول:

وَعَـــن أولَــي مَـٰذَاهِب مَعْـروُفَـة معتبر إجماع أهـل السكوفـــة قال شارحه الولاتي: يعني أن إجماع أهل الكوفة معتبر أي حجة عند أصحاب مذاهب معروفة لم أر من سماهم خلافاً للأكثر لأنهم بعض الأمة، نيل السول، ص ١٦٨، وقال في جمع الجوامع: وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة، ص ٧٧.

(٤) تقدم الخلاف في الاحتجاج بمذهب الصحابي والمعتمد من الأقوال في ذلك.

(٥) تقدم تخريجه، ص ١١٩.

(٦) القياس قال ابن جزي في تقريب الوصول: هو أصل الرأي ومجال الاجتهاد وبه تثبت أكثر الأحكام فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواضع الإجماع معدودة والوقائع غير محصورة فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس ما لم يثبت بنص ولا بإجماع، والقياس حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية.. انظر: تقريب الوصول، ص ٣٤٣، وتنوير العقول، ص ١٣٨.

(٧) تقدم أن الصحيح عند مالك تقديم الحديث الصحيح ولو كان خبر آحاد على القياس وانظر: مراقي السعود، ص ٣١١.

محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوبة، إما من جهة الملازمة كقولك: لو كان هذا مهلكاً لكان حراماً، أو ما تقتضيه القواعد الشرعية كالأصل في المنافع الإذن (١) (عند الناس).

### ٤١٤ \_ وَالْعُرْفِ وَالْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ كَلْذَاكِ بِالْبَراءَة الأَصْلِيَةِ

(والعرف) وهو غلبة معنى من المعاني على الناس وقد يكون في جميع الأقاليم كالحاجة للغذاء وقد يكون خاصا ببعض البلاد كالنقود والعيوب (والمصلحة المرسلة): وهي التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بعدم اعتبارها فخرج ما شهد الشرع باعتباره كالقياس وبعدم اعتباره كالمنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه الخمر وهي حجة عند مالك ومثالها: تترس الكفار بجماعة من المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم (٢) (كذاك بالبراءة الأصلية) وهي استصحاب الحكم العقلي في عدم الأحكام وثبوت العدم في الماضي يجب منه عدمه في الحال فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند قوم من الفقهاء (٣).

## ٥١٥ \_ وَالأَخْذِ بِالأَخَفُ<sup>(٤)</sup> ثُمُّ الْعِصْمَةِ كَذَا بِالاسْتِقْراءِ فِي الْمَسْأَلَةِ

(والأخذ بالأخف)، وهو حجة عند الشافعي كدية اليهودي منهم من قال: كدية المسلم وقد قال على النصف وهو قولنا ومن قال على الثلث فوجب الثلث فقط لكونه مجمعاً عليه وما زاد منفي بالبراءة الأصلية (ثم العصمة)، كأن يقول الله تعالى لنبي أو عالم احكم فإنك لا تحكم إلا

<sup>(</sup>۱) انظر: نثر الورود، ص ۷۶.

<sup>(</sup>٢) هذا مثال للمصلحة التي اعتبرها الغزالي كغيره واشترط يعني الغزالي فيها أن تكون كلية قطعية ضرورية/شرح تنقيح الفصول، ص ٣٥١ أما المالكية فيرون الأخذ بالمصلحة المرسلة مع عدم اشتراط أن تكون ضرورية ويعترفون بذلك وأما المذاهب الأخرى فإنها أخذت بها وبنت أحكاما كثيرة عليها مع عدم الاعتراف بذلك ـ انظر: شرح تنقيح الفصول، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) البراءة الأصلية نوع من الاستصحاب كما قال الشارح وانظر: مفتاح الوصول، ص: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ج) والأخذ بالأقل.

بالصواب فأجازه بعضهم (١) (كذاب بالاستقراء في المسألة) وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة كاستقراء الفرض أنه لا يؤدي على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما أدي على الراحلة وهذا الظن حجة (٢).

### ٤١٦ ـ ثم بالاستصحاب وَالذَّرَائع كَذَا بِالاِسْتِحسَانِ وَهُوَ شَائِع

(ثم بالاستصحاب) وهو كون الشيء في الماضي يؤخذُ منه ظنَّ ثبوته في الحال<sup>(۱)</sup> (والذرائع) اعتمدها مالك<sup>(1)</sup> (كذا بالاستحسان) وهو القول بأقوى الدليلين<sup>(٥)</sup> وقيل: معنى ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) من الذين قالوا بذلك: مُويْس بن عمران والروافض وقالت المعتزلة: إن ذلك ممتنع وتوقف الشافعي فيه، حجة التوقف تعارض المدارك وحجة المنع أن ذلك يكون تصرفاً في الأديان بالهوى، والله تعالى لا يشرع إلا للمصالح لا اتباع الهوى أما قصة إسرائيل عليه السلام فلعله قدم حرم على نفسه بالنذر حجة الجواز والوقوع، قوله تعالى: ﴿إِلّاً مَا حَرَّمَ إِنْرَوبِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، ﴾ الإحكام للآمدي، ٢٨٢/٤، وتقريب الوصول، ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) الأصوليون قالوا إن الاستقراء ينقسم قسمين: استقراء تام وغير تام فالتام: هو الذي يعم غير صورة النزاع وهو حجة بلا خلاف أما غير التام: فهو دليل ظني ويسميه الفقهاء: إلحاق الفرد بالأغلب، ويشترط في هذا النوع أن يكون ثبوت الحكم للبعض يفيد ظن عموم الحكم. نثر الورود ص ٥٦٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: مفتاح الوصول، للشريف التلمساني، ص ١١٥، ونثر الورود، ص ٥٦٨.

<sup>(1)</sup> الذريعة إلى الشيء الوسيلة المؤدية إليه - فالذرائع إلى الحرام يجب سدَّها والذرائع إلى الواجب يجب فتحها والذرائع إلى المندوب يندب فتحها ويكره سدها والذرائع إلى المكروه يُندبُ سَدها ويكره فتحها، والذرائع ثلاثة أقسام:

<sup>-</sup> قسم يجب سده إجماعاً كسب الأصنام المؤدي إلى سب الله وحفر الآبار في طرق المسلمين - وقسم لا يجب سده إجماعاً كالمنع من غرس شجر العنب خوفاً من عصر الخمر فالمصلحة الناشئة من غرسها قريبة جدا فلذا جاز غرسها إجماعاً، وكالشركة في سكن الدور فإنها ذريعة للحرام وتلك الذريعة ملغاة إجماعاً - أما القسم الثالث من الذرائع فإنه محل خلاف بين أهل العلم فاعتبرها مالك وألغاه غيره ومثال ذلك بيوع الآجال - نيل السول، ص ٢٠٠، ونثر الورود، ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٥) ومثال ذلك: تخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر لأن دليله أخص ـ انظر: نثر الورود، ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٦) وهو بهذا المعنى لا يصلح أن يكون حجة كما قال ابن الحاجب وغيره، وانظر: مراقى السعود، ص ٣٩٩، ونثر الورود، ص ٥٧٢.

### من فصل في تصرفات الملكفين في الأعيان



مِنَ السُّصرُفَاتِ فَاذْر ذَلِكُ أَوْ قَبْض أَوْ خَلْطِ أَو إِذْنِ وَالْتِزَامْ إنشاء مِلْكِ وَالْحَتِصَاصِ قَدْ حَكُوا

٤١٧ \_ ومنشأ الفُروق وَالْمَدَارِكُ ٤١٨ \_ بنَقُل إسْقَاطِ وَإِقْبَاضِ يُرَامُ ٤١٩ ـ أَوْ زَجْر أَوْ تَأْدِيبِ أَوْ إِثْلَافٍ أَوْ

(ومنشأ الفروق والمدارك) في الفروع (من التصرفات فادر ذلك بنقل) كالبيع والإجارة والهدايا والوصايا (إسقاط) كالخلع والإبراء والطلاق (وإقباض يرام) كالمناولة في العروض والوزن في الموزون والكيل في المكيل (أو قبض) كالمغصوب من الغاصب (أو خلط) كالشركة (أو إذن) كالضيافات (والتزام) كالنذر والضمان (أو زجر) كالحدود (أو تأديب) كالتعازير (أو إتلاف) كقتل المؤذي والكافر (أو إنشاء ملك) كإحياء الموات (واختصاص قد حكوا) كالإقطاع والسبق للمباحات.

٤٢٠ \_ وَكُلُّ هَـذِي لَـهَا أَقْسَامُ وَكُلُّ قِـسْم فَـلَه أَحـكَامُ ٤٢١ \_ وَسَيْرى تَفْصِيلُهَا فِي شُرح بعَون ذِي الْمَنْ الْعَظيم الْفَتْح

منها ما هو بعوض وبغير عوض فالنقل بعوض في الاعيان كالبيع والقرض أو في المنافع كالإجارة والمساقاة والمزارعة والجعالة وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرى والهبات والصدقات والكفارات والزكاة والغنيمة والمسروق من أموال الكفار والإسقاط إما بعوض كالخلع والكتابة والصلح على الدين أو بغير عوض كالإبراء من الديون والطلاق والعتاق، وإيقاف المساجد فالاسقاط يُسقطُ الثابت ولا ينقله للباذل بخلاف النقل والإقباض بالفعل كالمناولة وفي العروض والتمكين في العقار، وبالنية كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده والتمبض إما بإذن الشرع وحده كاللقطة وقبض المغصوب من الغاصب أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع والمبتاع والرهون والهبات أو بغير إذن.

من الشرع ولا من غيره كالغصب، والخلط إما شائع أو بين الأمثال،

وكلاهما شركة والإذن إما في الأعيان كالضيافات أو في المنائح أو في المنافع كالعوارى أو في التصرف كالتوكيل والإيصاء والالتزام بغير عوض كالنذور والضمان، بالوجه أو بالمال والأجر والتأديب إمّا مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعازير مع الإثم في المكلفين أو بدونه كالصبيان والبهائم والإتلاف: إما في الاصلاح للأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة أو للدفع: كقتل الصوال والمؤذي من الحيوانات أو لتعظيم الله: كقتل الكفار لمحو الكفر أو للزجر كرجم الزناة وقتل الحيات والإنشاء للملك في غير مملوك: كإرقاق الكفار وإحياء الموات والاصطياد والاختصاص بالمنافع كالاقطاع والسبق إلى المباحات ومقاعد الأسواق والمساجد وكل قسم فله أحكام (۱).



<sup>(</sup>١) شرح تنقيح الفصول، ص ٣٦٠.

## خاتمة(۱)

٤٢٢ ـ وَهَا هُنَا انتَهى بِنَا الْكَلاَمُ
 ٤٢٣ ـ خَاتِمة الشَّهْرِ الَّذي قد أُنْزِلا
 ٤٢٤ ـ فَالْحُمدُ لِلهِ عَلى مَا أَسْدى
 ٤٢٥ ـ فَالْحُمدُ لِلهِ عَلى مَن الْحَملا
 ٤٢٥ ـ وَالِـهِ وَصَـحْبِهِ وَمـن تَـلا
 ٤٢٧ ـ مَا هَبَ مِن صَوْبِ الرُّبَا رِيحُ

نظماً وقد آن كنا النجتام فيه القرآن عام ... جكللا(٢) من نعمة عَمَّتْ وَخَصّتْ حَمْدَا مِن نِعمة عَمَّتْ وَخَصّتْ حَمْدَا بِهِ عَلَيْنَا فَيضلهُ وَأَجْزَلا(٣) مِنْهَاجَهم فِي حُبّه وَمَا سَلا الصَّبَا وحَنَّ لِلأَحْبَابِ قَلْبٌ وَصَبَا(٤)

انتهي بحمد لله وعونه على يد كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده المختار بن البساتي استودعت هنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﷺ.



<sup>(</sup>١) الترجمة ساقطة من (أ).

 <sup>(</sup>۲) يوجد بياض في نسخة (ج) وفي النسخ الأخرى كلمات يمكن أن تقرأ بـ (عيب أو غيب أو غيب أو غيث) (مجللا – أو جللا) ولم نهتد إلى الكلمة الصحيحة.

<sup>(</sup>٣) في (أ) وأسدلا.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (ب) قد صبا يدل وصبا.

### الفهارس

- ١ \_ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
- ٣ \_ فهرس الأعلام التي وردت في النص.
  - ٤ \_ فهرس الأبيات الواردة في النص.
    - هرس مصادر ومراجع التحقيق.
      - ٦ \_ فهرس الموضوعات.



# ١ ـ فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقم الآية | السورة | الآية                                                                    |
|--------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 00 .   | ۱۷        | البقرة | ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾                                           |
| 07.89  | 19        | البقرة | ﴿ يَجْعَلُونَ أَمَانِيعُكُمْ فِي ءَاذَانِهِم ﴾                           |
| ٧٨     | 77        | البقرة | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ مَ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً ﴾  |
| ٥٧     | ٣٦        | البقرة | ﴿ فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن زَّيْهِهِ كَلِمُنتِ ﴾                          |
| ٧.     | ٦٥        | البقرة | ﴿ كُونُوا قِرَدَةً خَسْمِينَ ﴾                                           |
| 78     | 40        | البقرة | ﴿ وَلَن بَشَمَنَّوْهُ أَبَدُا بِمَا فَذَمَتُ ﴾                           |
| 75     | 47        | البقرة | ﴿يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾                         |
| 0 +    | 1.4       | البقرة | ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ ﴾                               |
| ٥٢     | 1.7       | البقرة | ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾                                             |
| ٥٢     | 140       | البقرة | ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواً ﴾                 |
| 44     | 1 2 2     | البقرة | ﴿ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَادِ ﴾                        |
| ٧٠     | 177       | البقرة | ﴿ كُلُوا مِن مَلِيْبَتِ مَا رُزَقَنَّكُمْ ﴾                              |
| ٥٧     | 177       | البقرة | ﴿ وَمَالَقَ ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِيِّهِ ﴾                                  |
| 41     | 112       | البقرة | ﴿وَعَلَ ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾                                          |
| ٥٧     | 110       | البقرة | ﴿ وَلِتُكِيلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا آللَّهَ عَلَى مَا هَدَئكُمْ ﴾ |
| e۸     | ١٨٧       | البقرة | ﴿وَأَنْتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَكَنَجِدِّ﴾                              |
| ٥٨     | ۲ • ۳     | البقرة | ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيْكَامِ مَعْدُودَاتِ ﴾                       |
| 70     | **        | البقرة | ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾                      |
| ΛY     | ***       | البقرة | ﴿ وَٱلْمُعَالَمَتَكُ يَكَرَبَّصَ إِلَّانَكُ سِيعِنَّ ﴾                   |

| الأية                                                                                  | السورة     | رقم الآية | الصفحة    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلَا غَيِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾                                      | البقرة     | Y Y 9     | ٧٥        |
| ﴿ حَنَّىٰ تَسَكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾                                                  | البقرة     | * 74.     | 110 (11   |
| ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَكُ ﴾                           | البقرة     | 771       | 41        |
| ﴿ ٱلَّذِى بِيَدِهِ- عُقَدَةُ ٱلنِّكَاجُ﴾                                               | البقرة     | 747       | ٨٥        |
| ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الَّخِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴾                                      | البقرة     | 777       | ٧٤        |
| ﴿ وَمَا ثُنْفِقُوكَ إِلَّا ٱبْتِعَكَآءَ وَجَهِ ٱللَّهِ ﴾                               | البقرة     | 777       | 7.6       |
| ﴿وَاَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ﴾                                                           | البقرة     | 770       | <b>YY</b> |
| ﴿وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَا﴾                                                  | البقرة     | 777       | 110       |
| ﴿ وَأَمْدَتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ ﴾                                 | البقرة     | 444       | ٧٠        |
| ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلنَّــَـٰكُوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾                                | البقرة     | 3         | 09        |
| ﴿رَبِّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾                               | آل عمران   | ٨         | 76,3Y     |
| ﴿ لَنَ تُغَنِّفِ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا ۖ أَوْلَئَكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْمًا ﴾ | آل عمران   | ١.        | ٦٥        |
| ﴿وَمِنْ أَهْـلِ ٱلْكِتَنْبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ﴾                            | آل عمران   | ٧٥        | 00        |
| وْحَقَّنْ تُنفِقُوا مِمَّا يَحِبُونَ ﴾                                                 | آل عمران   | 44        | ٦٥        |
| وْقُلْ فَأَنُّواْ بِالنَّوْرَىٰةِ فَاتَّلُوهَا ۚ إِن كُنشُمْ صَلِدِقِينَ﴾              | آل عمران   | 94        | ٧٠        |
| وْوَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمِـنَّتِ﴾                                          | آل عمران   | 4٧        | ۸٦        |
| وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ ﴾                                                 | أل عمران   | 174       | 00        |
| وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾                              | آل عمران   | 179       | ٧٤        |
| كُلُّ نَفْسِ ذَابِغَةُ ٱلمُوَّتِّ﴾                                                     | · آل عمران | ۱۸۰       | 09        |
| وَمَا تُوا ٱلْمُنْكَنِينَ أَمُوالَهُمْ ﴾                                               | النساء     | 4         | ۰۰        |
| فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ اللِّسَآءِ﴾                                         | النساء     | ٣         | 110       |
| أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمُّ ﴾                                                      | النساء     | ۲         | 4 £       |
| يُوسِيكُو اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾                                                  | النساء     | 11        | ۸۲        |
| مَّأَسْكُوْهُكَ فِي ٱلْبُــُيُوتِ﴾                                                     | النساء     | 10        | 44        |
| وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَكَيْنِ﴾                                               | النساء     | ۲۲ ع      | 117 .4    |
| فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾                         | النساء     | 40        | ۸۳        |
| وَيَشَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                              | النساء     | ۱۱٤       | 47        |

| الصفحة     | رقم الآية  | السورة  | الآية                                                                     |
|------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤         | 174        | النساء  | ﴿مَن يَعْمَلُ شُوَّءًا يُجِّزَ بِهِۦ﴾                                     |
| 01         | 140        | النساء  | ﴿ إِن يَكُنَّ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا ﴾                                    |
| 00         | 177        | النساء  | ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾                                           |
| 00         | 14.        | النساء  | ﴿ مَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن زَّبِكُمْ ﴾                    |
| 114        | ٣          | المائدة | ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾                                                |
| 110        | ٦          | المائدة | ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُهُ وَسِكُمْ ﴾                                           |
| ۸۲         | ٦          | المائدة | ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْهَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾                              |
| ٥٣         | ۲.         | المائدة | ﴿ ٱذْكُرُواْ يَعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآةً ﴾ |
| 114        | ٣٣         | المائدة | ﴿ أَن يُعَـنَّلُوا أَوْ بُعَكَلَبُوا ﴾                                    |
| 1.7        | ٩٠         | المائدة | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُنَدُّ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾                                     |
| ٧٤         | 1 - 1      | المائدة | ﴿ لَا تَتَعَلُوا عَنْ أَشْكِآهَ ﴾                                         |
| ٨٦         | ٤١         | الأنعام | ﴿ وَمَا تُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَكَادِمِهُ ﴾                              |
| 4.         | ٩.         | الأنعام | ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَنْهُمُ ٱقْسَدِةً ﴾          |
| <b>۳</b> ۸ | 1 • ٢      | الأنعام | ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا مُوَّ خَالِقُ كُلِ ثَتَ ءِ ﴾                          |
| 117        | 120        | الأنعام | ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ ﴾                                |
| <b>۴</b> ۸ | 11         | الأعراف | ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَنَكُمْ ﴾                            |
| ٧١         | 14         | الأعراف | ﴿مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ إِذْ أَرْبُكُ ﴾                             |
| ٥٨         | 44         | الأعراف | ﴿ آدَخُلُوا فِي أَمَرٍ ﴾                                                  |
| ٥.         | ٤A         | الأعراف | ﴿ وَنَادَىٰ أَصَبُ ٱلْأَعْرَافِ ﴾                                         |
| ٦٠         | <b>0 V</b> | الأعراف | ﴿سُقْنَهُ لِبَكِدِ مَيْتِنِ﴾                                              |
| ٧٠         | ۸۹         | الأعراف | ﴿ رَبُّنَا ٱلْمَتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾            |
| 77         | 124        | الأعراف | ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ ﴾                        |
| ٦.         | ٣٣         | الأنفال | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾                                   |
| o 1        | ٣٨         | الأنفال | ﴿ إِن يَنتَهُوا يُغَفَّر لَهُم ﴾                                          |
| 41         | ٦٥         | الأنفال | ﴿ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ ﴾                                |
| 9 Y        | 77         | الأنفال | ﴿ ٱلْكُنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾                                      |
| ٧٨         | ٦          | التوبة  | ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ ﴾                        |
|            |            |         |                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                        | السورة  | رقم الآ   | بة الصفح |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|
| ﴿ فَمَا أَسْتَقَدْمُوا لَكُمْ فَآسْتَقِيمُوا لَمُمَّ ﴾                                                                                                                                                                 |         |           |          |
| ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةُ عَن يَكِو وَهُمَّ صَاغِزُونَ ﴾                                                                                                                                                          | التوبة  | ٧         | 1.5      |
| ﴿ أَرَضِينُهُ وَ إِلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ﴾                                                                                                                                                             | التوبة  | 44        | /4       |
| ﴿ مُنَا مَنَكُمُ ٱلْحَكِيرَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِــرَةِ إِلَّا قَلِيــــلُ                                                                                                                                           | التوبة  | ٣٨        | ۹٥       |
| ﴿ مِنْ أَلَّكِ يَوْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                | التوبة  | 44        | ٥٨       |
| ﴿ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَٰذِود إِيمَانًا ﴾                                                                                                                                                                               | التوبة  | ١٠٨       | ٦٥       |
| ﴿ أَنَهُا أَتُرُا لِتُلَا أَوْ نَهَا ذَا ﴾                                                                                                                                                                             | التوبة  | 14 8      | ۰۴ .     |
| ﴿ وَقَالَ آرَكَبُواْ فِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                          | يونس    | 4.5       | ٥١       |
| ﴿ فَعَالً لِمَا يُرِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                              | هو د    | ٤١        | ٥٨       |
| ﴿ مَا حَلَا بَشَرًا ۚ إِذَ حَلِنَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيدٌ ۞ ﴾                                                                                                                                                           | هود     | 1.4       | ٥٩       |
| ﴿ وَمَسْكِلِ ٱلْفَرْدِيدَ ﴾                                                                                                                                                                                            | يوسف    | 41        | ٦٤       |
| ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَ ﴾                                                                                                                                                                                               | يوسف    | ٨٢        | ٤٩       |
| ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                               | يوسف    | 1         | 00       |
| ﴿ مَكَنَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾                                                                                                                                                                                        | الرعد   | ۱.۵       | ٦٤       |
| (لَهِن شَكَرْتُو لَأَزِيدَنَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                     | الرعد   | ٤٣        | ۸۲       |
| ( فَرَدُوا أَلَدِيَهُمْ فِي أَنْوَكِمِهِمْ ﴾                                                                                                                                                                           | إبراهيم | ٧         | 4.5      |
| إِنْهُمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَعَلَمُواً لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾                                                                                                                                                       | إبراهيم | 4         | ٥٨       |
| آدُخُلُوهَا مِسَلَنْمِ ءَامِنِينَ ﴿ ﴾<br>آدُخُلُوهَا مِسَلَنْمِ ءَامِنِينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                         | الحجر   | <b>Y</b>  | ٥٧       |
| فَمَا خَطْبُكُمْ أَنْهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                              | الحجر   | ٤٦        | ٧٠       |
| رَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَوِّ لِشَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمَ ﴾<br>*** مَدْرُدُنْ الْسُلِّ                                                                                                              | الحجر   | ٥٧        | ٦٤       |
| الله جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾<br>المانكُونَ يَنْ مُن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ | النحل   | ٤٤        | ٥٩       |
| ا عِندَكُرْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِيْ ﴾<br>ا عِندَكُرْ يَنفَذُّ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِيْ ﴾                                                                                                               | النحل   | <b>YY</b> | ٥٩       |
| كَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا﴾                                                                                                                                                                | النحل   | 47        | ٦ ٤      |
| َ عِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عِنْ الْمُصَابِعِينِ الْمُصَابِعِينِ الْمُصَابِعِينِ الْمُصَابِعِينِ الْمُصَاب<br>* تَقُلُ لَمُنَا أَنِي ﴾                                                                            | الإسراء | •         | 70       |
| لَا تَقَرَبُوا ٱلرَّئِيَّةُ ﴾                                                                                                                                                                                          | الإسراء | 77        | ۸۳       |
| ` نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمُرُ ﴾                                                                                                                                                                              | الإسراء | 44        | ٧٤       |
| يان ماك بِرِيد مِسْر ﴾<br>جَالِكَا مُسْتُورًا ﴾                                                                                                                                                                        | الإسراء | 77        | 1.7      |
| (2)                                                                                                                                                                                                                    | الإسراء | ٤٥        | ٤٩       |

| الصفحة     | رقم الآية | السورة   | الآية                                                                                                  |
|------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠         | ٤٨        | الإسراء  | ﴿ اَنْظُـرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ ﴾                                                       |
| ٦.         | <b>AV</b> | الإسراء  | ﴿ أَفِيهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمَينِ ﴾                                                           |
| ٦.         | 1.4       | الإسراء  | ﴿ يَخِرُونَ لِلْأَذْفَانِ سُجَّدًا ﴿ ﴾                                                                 |
| ٣٨         | ٤٧        | الكهف    | ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ ﴾                                                                      |
| ٦٤         | *7        | مريم     | ﴿ فَلَنَ أُكِّلِمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾                                                              |
| ٥٣         | 79        | مريم     | ﴿ لَنَازِعَكِ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَبُّهُمْ أَشَدُّ﴾                                                     |
| ٥٩         | 94        | مريم     | ﴿ إِن كُنُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾                                                          |
| ٥٨         | ٧١        | طه       | ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّاخِلِ﴾                                                         |
| 70         | 41        | طه       | ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَنكِهِفِينَ حَتَّى بَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾                               |
| ٧٤         | 121       | طه       | ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَتِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦ أَزْوَجًا مِنْهُمْ ﴾                         |
| 11         | **        | الأنبياء | ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَمُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾                                          |
| ٦٠         | ٤٧        | الأنبياء | ﴿ وَنَعَنَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْفِسَطَ لِيَوْرِ ٱلْفِيَئَمَةِ ﴾                                           |
| 70         | VV        | الأنبياء | ﴿ وَيَعَمَّرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾                                                                    |
| ٥٢         | 4٧        | الأنبياء | ﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَتِم مِّنْ هَلَاً ﴾                                                             |
| ٧٥         | 1.4       | الأنبياء | ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا ۚ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ ۗ وَحِدٌّ ﴾                               |
| ٥٢         | ۳.        | الحج     | ﴿ فَأَجْتَكِبُواْ ٱلرِّبِعْسَ مِنَ ٱلْأَوْشُنِ ﴾                                                       |
| <b>YY</b>  | 1         | المؤمنون | ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞﴾                                                                      |
| ٥١         | ۱۳        | المؤمنون | ﴿ قَالُواْ لَيِنْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمُ ﴾                                                      |
| 37         | ٤٠        | المؤمنون | ﴿ عَمَّا فَلِيلٍ لَهُمْ سِحْنَ نَادِمِينَ ﴾                                                            |
| 00         | 74,74     | المؤمنون | ﴿ وَلَدَيْنَا ۚ كِنَتُ بِمُعِلِقُ بِالْحَقِّ وَقُرْ لَا يُظَلِّمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَشَرَةِ ﴾ |
| 00         | ٧٠        | المؤمنون | ﴿ أَمْرَ يَقُولُونَ بِهِ، جِنَّةً ۖ بَلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾                                         |
| V£         | 1+4       | المؤمنون | ﴿ ٱخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾                                                               |
| ۸۳         | <b>Y</b>  | النور    | ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّالِي ﴾                                                                           |
| <b>Y</b> 0 | ٤         | النور    | ﴿ فَٱجْلِدُ وَهُمْرَ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾                                                              |
| 71         | ١٣        | النور    | ﴿ لَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾                                                     |
| <b>ο</b> Λ | 1 £       | النور    | ﴿ لَسَتَكُرُ فِي مَا أَلَفَسُتُرَ فِيهِ ﴾                                                              |
| ٧٠         | ٣٣        | التور    | ﴿ لَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾                                                     |

| الصفحة    | رقم الآية  | السورة    | الإيَّة                                                                       |
|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 00        | 70         | الفرقان   | ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ ﴾                                |
| 0 •       | ٨٤         | الشعراء   | ﴿ رَاجَعَل لِي لِسَادَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞﴾                              |
| 77        | 1.4        | الشعراء   | ﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً مَنكُمُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾       |
| ٥٢        | ۳.         | النمل     | ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَتِمَنَّ ﴾                                                   |
| 17        | £7         | النمل     | ﴿ لَوْلَا تَسْتَغَفِرُونَ ٱللَّهَ ﴾                                           |
| ٥٧        | <b>£</b> _ | القصص     | ﴿ إِنَّ فِرْعَوْيَكَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                    |
| 04        | ٨          | القصص     | ﴿ فَٱلْفَطَلَهُ مَالًا فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ﴾                  |
| ٥٧        | 10         | القصص     | ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْـلَةٍ ﴾                              |
| ٥٧        | 10         | القصص     | ﴿ فَوَكَزُمُ مُومَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾                                      |
| 04        | 44         | القصص     | ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾                                           |
| ٧٨        | ٨٨         | القصص     | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَامُّرُ ﴾                                  |
| 00        | ٤٠         | العنكبوت  | ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنْبِيةِ ﴾                                            |
| 04        | **         | الروم     | ﴿ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَّيْمِمْ فَرِحُونَ﴾                                   |
| <b>£4</b> | 11         | لقمان     | ﴿ هَلَذَا خَلَقُ اللَّهِ ۚ فَأَرُولِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيهِ ۚ ﴾ |
| ٥٢        | ۱٤         | السجدة    | ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ ﴾                                                |
| ٥٣        | ٧.         | الأحزاب   | ﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقَوُا ٱللَّهَ ﴾                        |
| ٦٤ .      | ٥٢         | يس        | ﴿مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْفَدِنَّا ۗ ﴾                                         |
| ٣٨        | 47         | الصافات   | ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ ﴾                                  |
| ٧.        | 1 • 4      | الصافات ا | ﴿ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَعَكُ ﴾                                                |
| ٥٢        | 1 2 4      | الصافات   | ﴿ إِلَىٰ مِاْفَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾                                    |
| ٧١        | ٧٥         | ص         | ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن نَسَجُدَ ﴾                                                 |
| ٤٩        | ٣.         | الزمر     | ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مِّينُونَ ۞﴾                                      |
| ΑΥ .      | 77         | الزمر     | ﴿ خَالِقُ كُلِ شَيْرٌ ﴾                                                       |
| 117       | 104        | الزمر     | ﴿ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمُلُكَ ﴾                                  |
| 14        | ١٣         | غافر      | ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَلَهِ رِنْقًا ﴾                               |
| ٥٣        | <b>V1</b>  | غافر      | ﴿ مُسَوِّفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ الْأَغْلَالُ ﴾                                 |
| ٥٨        | 11         | الشورى    | ﴿ يَذَرَ وُكُمْ مِيدٍ ﴾                                                       |

| إِنَّكُ كَمِثْلِهِ، شَيْ يَّ وَهُو اَلسَّمِيعُ البَّصِيرُ السَّدِيمُ السَّوري الشوري وَقُلُ النَّاكَ أَنتَ الْعَرْيِرُ الْكَرِيمُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُواللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللل |            | الصفحة     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَامَنُوا ﴾ الأحقاف<br>﴿ تُكَيِّرُ كُلَّ شَيْمٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11         | ٤٩         |
| ﴿ تُدَيِّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٩         | ٧٠         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11         | ٦.         |
| ﴿ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَبْرَكُمُ أَعَنَاكُمُ ﴾ محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40         | ΛY         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40         | 77         |
| ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          | ٦.         |
| ﴿ وَأَلْسَمَآ مَ بَنِينَهَا بِأَيْنَهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٧         | ۸٧         |
| ﴿إِن يَشِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ . النجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74         | 1+4        |
| ﴿ فَأَصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا ﴾ الطور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17         | ٧٤         |
| ﴿ فَهِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ الرحمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         | 114        |
| ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Y</b> 7 | ٥٧         |
| ﴿إِنَّا أَنَكَأَنَهُنَّ إِنِنَاهُ ۞ لَجَمَلَتُهُنَّ أَبَّكَارًا ۞﴾ ﴿إِنَّا أَنَكَأَتُهُنَّ إِنِنَاهُ ۞ لَجَمَلَتُهُنَّ أَبَّكَارًا ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۳، ۳۳     | ٥٧         |
| ﴿ لَا يَمَسُهُ مِ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾ الواقعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>V4</b>  | V \$       |
| ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُلِّهِ رُونَ مِن نِّسَآيِمٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣          | 114 -      |
| ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى خَتُونِكُو سَدَقَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14         | 44         |
| ﴿ وَمَا ٓ ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ ﴾ الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧          | ۸۹         |
| ﴿ لَأَنْتُمْ أَشَدُ رَقْبَهُ ﴾ الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14         | 09         |
| ﴿إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ﴾ الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4          | 70         |
| ﴿ وَإِذَا رَأَوْا بِجَدَرَةً أَرْ لَمُوا ﴾ الجمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | ٥٤         |
| ﴿ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ﴾ المنافقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨          | 1 • 4      |
| ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعَمُ مَ السَّطَعَمُ مَ السَّطَعَمُ مَا السَّطَعَمُ مَا السَّطَعَمُ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17         | ٦٤         |
| ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ مَثْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣          | ٧٥         |
| ﴿ وَأُولَتُ ٱلاَّحْمَالِ أَبَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَلَهُنَّ ﴾ الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤          | ۸Y         |
| ﴿ لِلنَّفِقَ ذُو سَعَةِ مِّن سَعَيْةٍ ﴾ الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧          | 04         |
| ﴿ لَا نَمْنَذِرُواْ ٱلْيُومِ ۚ إِنَّمَا تَجَزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ التحريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧          | V <b>£</b> |
| ﴿ إِنِ ٱلْكَثِيرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲.         | 01         |
| ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَغَتُونُ ٢ اللَّهُ اللَّ                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦          | <b>£</b> 4 |

|                                                          | السورة  | رقم الآية | الصفحة |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|
| لَهُم نِنْ بَافِيكُو ﴿ ﴾                                 | الحاقة  | ٨         | ٥,     |
| خُرُ وِ سَقَرَ ۞ مَالُوا لَرْ نَكَ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞﴾ | المدثر  | 13, 73    | ٧٣     |
| بُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞﴾                              | المطفف  | 44        | 00     |
| لَمَو دَافِقِ ۖ ۖ ۗ ﴾                                    | الطارق  | ٦         | ٤٩     |
| يَعْنَىٰ ۞﴾                                              | الليل   | ١         | ٥٤     |
| حَنَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞﴾                            | القدر   | •         | ٥٦     |
| ٱلأَرْضُ أَلْقَالُهَا ٢                                  | الزلزلة | 4         | ٥.     |
| هَ نَمْسُرُ اللَّهِ وَٱلْفَسَتْحُ ۞﴾                     | النَّصر | ١         | ٥٤     |
| _                                                        | النصر   | ٣         | ٥ ٤    |



## ٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| لصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحديث                                                                         |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | الاثنان فما فوقهما جماعة» (ابن ماجه والدارقطني في سننهما وهو ضعيف،             |
| 114                                           | المقاصد الحسنة ٦١)                                                             |
|                                               | «اختلاف أمتي رحمة» رواه البيهقي انظر الألباني في سلسلة الاحاديث                |
| 114                                           | الضعيفة رقم (٥٧)ا                                                              |
|                                               | "إذا بلغ الماء قُلتين فإنه لا ينجس» رواه الخمسة وفي رواية لأحمد «لم            |
| 90 .                                          | ينجسه شيء» «۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                   |
| ٤٠                                            | «إذا دخل أحدكم المسجد» متفق عليه» المسجد                                       |
| 118                                           | «إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبعاً». رواه البخاري ومسلم ٠٠٠٠          |
| 94                                            | «استقبال بيت المقدس» البخاري ومسلم وغيرهما                                     |
|                                               | «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» رواه البيهقي وقال ابن عبدالبر: قال      |
| 140 .                                         | البزار: لا يثبت البزار: لا يثبت                                                |
| 140                                           | «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» رواه الترمذي وأحمد وابن حبان             |
|                                               | «ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه مسلم             |
| ۹ ٤                                           | ومالك وأحمد وأبو داود                                                          |
| ۹۱                                            | «أمره ﷺ برجم المحصن» رواه مسلم وأحمد وغيرهما                                   |
| 97                                            | «أمتي لا تجتمع على ضلالة» أحمد والطبراني ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 07                                            | «أنا أفصح من نطق بالضاد» _ ضعيف، المقاصد الحسنة                                |
| 90                                            | «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» ـ أحمد وأبو داود والترمذي بألفاظ متقاربة          |

| الصفحة     | الحديث                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٨٦         | «بيان جبريل لأوقات الصلاة» ـ البخاري ومسلم والموطأ                     |
| ۲۸         | «ترکه جلسة الوسطی» متفق علیه                                           |
| ۲۸         | «تركه الجلوس والشرب قائماً» ـ البخاري ومسلم                            |
| ٦٣ .       | «تصدقوا ولو بظلف محرق». فتح الباري                                     |
| ٧٨         | «جمعه ﷺ بين الصلاتين» ـ مسلم وأبو داود                                 |
| ٧٨         | «الجمع في السفر» مسلم وغيره                                            |
| ۲۸         | «حجه ﷺ البخاري ومسلم                                                   |
| 9 8        | «خيركم قرني ثم الذين يلونهم» البخاري ومسلم وأحمد                       |
| ٦٣         | «ردوا السائل ولو بظلف محرقُ». أحمدُ والبيهقي                           |
| 98         | «رش الرجلين،في الوضوء» ابن كثير                                        |
| ٧٢         | «رفع القلم عن ثَلاثة» ـ رواه أحمد وأبو داود والترمذي                   |
|            | «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»، أخرج أحمد والطبراني وابن أبي |
| 91         | أمامة أن فيما انزل من القرآن الشيخ والشيخة                             |
| 110        | «الصائم المتطوع أمير نفسه» ـ رواه أحمد وقال صحيح الإسناد               |
| ٤٧         | «صلاته ﷺ في الكعبة»                                                    |
| 178        | «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» ـ أخرجه ابن ماجه           |
| ۸۹         | «عدم إنكاره ﷺ على أبي بكر لما أتاه بلبن من عند راع» ـ البخاري          |
| 4 8        | غسل الرجلين في الوضوء، مسلم والدارقطني وغيرهما                         |
| ۸۳         | «في كل أربعين شاة شاة» ـ البخاري وأبو داود                             |
| ۷، ۳۸      |                                                                        |
| ۸، مه      |                                                                        |
| <b>v</b> 4 | «قضى ﷺ بالشفعة للجار» ـ رواه النسائي بلفظ «قضى بالشفعة بالجوار»        |
| 41         | «كان فيما أنزل أي من القرآن» مسلم                                      |
| ۸٦         | «الكتب بمقادير الزكاة والديات» ـ النسائي                               |
| ٧.         | «كل مما يليك». الصحيحين«كل مما يليك».                                  |
| 97         | «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» ـ مسلم وأصحاب السنن               |
| ٥٧         | «لا أحلف على بمن » البخاري ومسلم البخاري ومسلم                         |

| الصفحة<br>——— | الحديث                                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 174           | الا تجتمع أمتي على ضلالة» (أبو داود)                            |
| ۸۲            | "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ـ البخاري ومسلم        |
| 118 6         | «لا يقبل الله صلاة بدون طهور» (مسلم) `                          |
| ٤٧            | «لبنت الابن السدس مع بنت الصلب» البخاري                         |
| 90            | «الماء لا ينجسه شيء» ـ أحمد وابن ماجه                           |
| 74            | الولا أن أشق على امتني لأمرتهم» ـ البخاري ومسلم                 |
| ٦٣            | الو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» ـ الشيخان                  |
| ۱۸، مه        | اليس ُفيما دون خمسة أوسق صدقة» (متفق عليه) ٢                    |
| ۸۳            | المي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ـ أبو داود والنسائي وعلقه البخاري |
| 90            | من بدل دينه فاقتلوه» ـ البخاري                                  |
| 114           | (نهـي ﷺ عن أكل كل ذي ناب» (متفق عليه)                           |
| 97            | النهي عن قتل النساء» ـ متفق عليه                                |
| 78            | انهيه عن الشراب قائماً» ـ البخاري ومسلم                         |
| ۸٦            | اهذا حرام على ذكور أمتـي يعني الحرير» ـ ابن ماجة والنسائي       |



## ٣ ـ فهرس الأعلام الواردة في النص المحقق

| الصفحة    | الاسم                                             |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ٦٧        | ابن جني: (أبو الفتح ت: ٣٩٢هـ)                     |
| ٧٣        | ابن حنبل: (أحمد ت: ٢٤١هـ)                         |
| <b>VY</b> | ابن الحاجب: (أبو عمرو عثمان ت: ٦٤٦هـ)             |
| ٧٦        | ابن خويز منداد: (محمد بن أحمد توفي في حدود ٣٩١هـ) |
| VY        | ابن رشد: (أبو الوليد ت: ۲۰هـ)                     |
| 114       | ابن سريج: (أبو العباس ت: ٣٠٦هـ)                   |
| ٤، ۲۷     | ابن السبكي: (عبدالوهاب ت: ٧٧١هـ)١                 |
| ۸٠ ,      | ابن عباس: (عبدالله ت: ٦٨هـ)                       |
| ٥٤        | ابن عصفور: (علي بن مؤمن ت: ٦٦٣هـ)                 |
| ۸۷        | ابن القاسم: (أبو عبدالله ت: ١٩١هـ)                |
| ٧١        | ابن القصار: (أبو الحسن ت: ٣٩٨هـ)                  |
| 117       | ابن القطان: (لعله: عبدالله بن عدي ت: ٣٦٥هـ)       |
| ٥٣        | ابن مالك: (محمد بن عبدالله ت: ٦٧٢هـ)              |
| 117       | ابن المنذر: (أبو بكر بن محمد ت: ٣١٨هـ)            |
| ٧٤        | ابو حنيفة: (النعمان بن ثابت ت: ١٥٠هـ)             |
| ٥٣        | أبو حيان: (أثير الدين ت: ٧٤٥)                     |
| 111       | أبو الفرج: (عمرو الليثي ت: ٣٣١هـ)                 |
| 114       | أبو يوسف: (يعقوب بن إبراهيم ت: ١٨هـ)              |
| 171       | الآمدي: (علي بن محمد ت: ١٣٦هـ)                    |

| صفحة    | لاسمال                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 111     | الأبهري: (محمد بن عبدالله ت: ٣٧٥ أو ٣٩٥هـ)                                      |
| 117     | ازي: (أبو الحسن ت: ٦١٨هـ)                                                       |
| ٤ ه     | - يوپ عبر<br>الأخفش: (أبو الحسن ت: ٢١٠هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                             |
| 77      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
| ٤٠      | إمام الحرمين: (عبدالملك ت: ٤٧٨هـ) ···········                                   |
| ۸۲      | و ۱۰ را                                     |
| ٤٠      | ٣٠٠ . ي ٠٠٠ . و ت ت ت <b>٤٠٣</b> هـ)                                            |
| 91      | البخاري: (أبو عبدالله ت: ٢٥٦هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                      |
| ١       | الجاحظ: (عمرو بن بحر ت: <b>٢٥٥</b> هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| 1 . £ . | الحسن: البصري: (أبو سعيد ت: ١١٠هـ) ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ان ۱۸   | الرازي: (فخر الدين ت: ٦٠٦هـ)١٠٠٠ الرازي:                                        |
| ٤٥      | بربري، رــــر مــيل<br>الزجاج: (أبو إسحاق ت: ٣١١هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٤٥      | الزمخشري: (محمود بن عمر ت: ۴۸۰هـ)                                               |
| 1 • £   | سعيد بن المسيب: (أبو محمد ت: ٩٣ أو ٩٤هـ)                                        |
| ۸۱      | السيرافي: (لعله الحسن بن عبدالله ت: ٣٦٨هـ) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ، ۱۱۷   | السيوطي: (جلال الدين ت: ٩١١هـ)٩١٠                                               |
| ٧٣      | الشافعي: (أبو عبدالله ت: ۲۰۶هـ) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰           |
| ۱۰٤     | الشعبي: (عامر ـ أبو عمرو ت: حوالي ١٠٦هـ)                                        |
| ۰.      | الشلوبيني: (أبو علي ت: ٦٤٥هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| 79      | الشيرازي: (أبو إسحاق ت: ٤٧٦هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| 91      | السيراري. رابو إستان ت: ٨٥هـ) عائشة: (أم المؤمنين ت: ٨٥هـ)                      |
| ۸۰      | عطاء: (أبو محمد ت: ۱۰۳هـ) ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                 |
| 117     | الغزالي: (أبو حامد ت: ٥٠٥هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| 0       | الغرائي. (ابو علي ت: ٣٧٧هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    |
| ٦٨      | الفارسي. (ابو علي ت. ١٠٠٠ نصر ت: ٤٢٢هـ)                                         |
| 44      | الفاضي عبدالوهاب، رابو محمد بن عمر كالمراب الدين أبو العباس ت: ٦٨٤هـ)           |
| ۸۲      | القرافي : (أبو الفضل ت: ٣٤٤هـ)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
|         | الفشيري: أابو الفصل ف، ١٠٠٠ الفريد الفصل ١٠٠٠ المشيري: الم                      |

| الصفحة | الاسم                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| 79     | مالك بن أنس: (أبو عبدالله ت: ۱۷۹هـ)            |
| ٥٤     | المبرد: (أبو العباس ت: ٢٨٦هـ)                  |
| 114    | محمد بن الحسن: (أبو عبدالله الشيباني ت: ١٨٩هـ) |
| 91     | مسلم: (أبو الحسين ت: ٢٦١هـ)                    |
| ٥٨     | مهلهل: (عدي بن ربيعة جاهلي)                    |
| 1+8 -  | النخعي: (إبراهيم بن يزيد ت: ٩٦هـ)              |
| 97     | النظام: (إبراهيم بن يسار ت: ما بين ٢٢٠ و٢٣٠هـ) |
| ٧٣     | ولى الدين: (أبو زرعة ت: ٨٢٦هـ)                 |





الصفحة

وذي ولد لم يملده أبسوان 04 إن يخطبوك تحكلي وتخضبي 27 على الخسف أو نرمى بها بلداً قفرا 77 متى لجج خضر لهن نئيجُ 77 مزارك من ريا وشعباكما معا 77 بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 07 ونعم من هو في سر وإعلان 78 بكل مغار الفتل شدت بيذبل ٦. حتى ينال القتل آل همام ٥٨ فما انقادت الآمال إلا لصابر 04 تُ لكم خالداً خلود الجبال 73 حتى تجود وما لديك قليلُ ٦٥ أودى بسنعلي وسر ساليه ۸۲ لنفسى تقاها أو عليها فجورها 01 كسرت كعوبها أو تستقيما OY لطول اجتماع لم نبت ليلة معا أعني به إلهام الأولياء 37

ألا رب مولود وليس له أبّ إن الرجال لهم إليك وسيلة حراجيج ما تنفك إلا مناخة شربن بماء البحر ثم ترفعت حننت إلى ريا ونفسك باعدت فما زالت القتلى تمج دماءها فنعم مزكى من ضاقت مذاهبه فيا لك من ليل كأن نجومه كل قتيل في كليب حلامً لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى لن تزالوا كذلك ثم لازل ليس العطاء من الفضول سماحة مهما لى اللَّيلة مهما ليه وقد زعمت ليلي بأني فاجرً وكنت إذا غمرت قناة قوم ولما تفرقنا كأني ومالكأ وينبذ الإلهام بالعراء



- ١ آداب البحث والمناظرة، مطابع ابن تيمية القاهرة محمد الأمين الشنقيطي،
   ت: ١٣٩٣هـ.
- ۲ الإجماع، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ۱٤٠٣هـ، أولى أبو بكر ابن
   المنذر، ۳۱۸هـ.
- ٣ إحكام الفصول في أحكام الأصول، ط دار الغرب الإسلامي، أولى ١٤٠٧هـ، أبو الوليد الباجي، ٤٧٤هـ.
- ٤ الإحكام في أصول الأحكام، ط المعارف، بمصر، أبو الحسن الآمدي، ت:
   ٣٠٠هـ.
  - إرشاد الفحول، ط دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٩ه، الشوكاني، ت: ١٢٥٥هـ.
    - 7 أضواء البيان، ط الأولى: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ١٣٣٣هـ.
    - ٧ الآيات البيانات على المحلي، ط الأولى، أحمد بن القاسم العبادي.
      - ٨ الأعلام، ط السادسة، لخير الدين الزركلي، ١٩٧٦م.
      - ٩ الباعث الحثيث، توزيع دار الباز، ابن كثير، ت: ٧٧٤هـ.
    - ١٠ \_ البحر المحيط، ط وزارة الأوقاف بالكويت، الزركشي، ت: ٧٩٤هـ.
      - ١١ ـ البرهان، ط دار الوفاء، لإمام الحرمين ٤٧٨هـ.
        - ١٢ ـ التعريفات، ط دار الكتاب العربي، الجرجاني.
    - ۱۳ تفسير القرآن، ط دار علم الكتاب، ١٤١٦، للإمام ابن كثير، ٧٧٤هـ.
    - ١٤ التفسير في بلاد شنقيط على الآلة، محمد بن سيدي محمد (معاصر).
- ١٥ ـ تقریب الوصول، ط ثانیة، تحقیق د.محمد المختار الشنقیطي، محمد بن جزي،
   ت: ٤٧١هـ.
  - ١٦ تهذيب الأسماء واللغات، ط دار الطباعة، (دمشق)، الإمام النووي، ٦٧٦هـ.

- ١٧ \_ الجامع الأحكام القرآن، ط دار الكتاب العلمية أولى، تاج الدين السبكي، ت: ٧٧١هـ.
- ۱۸ \_ حاشية البناني على المحلي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ البناني، ت: ١٨٧هـ.
  - ١٩ \_ حياة موريتانيا، ط أولى، المختار بن حامدن، ١٤١٥هـ.
    - ٢٠ \_ خزانة الأدب، ط أولى، البغدادي، ت: ١٠٩٣ هـ.
- ٢١ \_ مفردات القرآن، الراغب الأصفهاني الحلبي أبو القاسم الحسين بن محمد، ت:
   ٢٠٥ه.
  - ٧٢ \_ الرحيق المختوم، ط ثانية، ١٤٢٠هـ، الرشد، صفي الرحمان المباركفوري
    - ٢٣ ـ سبل السلام، ط دار الكتب العلمية، بيروت، الصنعاني، ت: ١١٨٢.
      - ۲٤ \_ سنن أبي داود، ط ثانية، أبو داود، ت: ۲۷٥هـ.
- ۲۵ \_ سنن ابن ماجه، طبعة عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ، ابن ماجه، ت:
   ۲۷۵ \_ ...
  - ٢٦ \_ سنن النسائي، ط الأزهر بدون تاريخ، النسائي، ت: ٣٠٣هـ.
  - ٧٧ \_ شرح الزرقاني، ط بيروت، لبنان، ١٤١٧هـ، أولى، الزرقاني على الموطأ.
- ۲۸ \_ شرح الأخضري للسلم، مطبعة دار إحياء الكتب، عبدالرحمان الأخضر، ت:
- ٢٩ ـ شرح تنقيح الفصول، ط دار الفكر، بيروت، ١٤١٨ه، لشهاب الدين القرافي،
   ت: ٦٨٤هـ.
  - ٣٠ ـ شرح صحيح مسلم النووي، ط المصرية، ١٣٤٧، النووي، ت: ٦٧٦هـ.
- ۳۱ \_ ضوابط المعرفة، ط دار القلم، دمشق، ۱۶۱۶هـ، عبدالرحمان حبنكة الميداني، ت: ۱۶۲۰هـ
- ۳۲ ـ الضياء اللامع، مكتبة الرشد، الرياض، ۱۶۳۰هـ، ابن حلولو أحمد، ت: ۸۹۸هـ.
- ٣٣ \_ الغيث الهامع، ط الفاروق، القاهرة، أولى، ولي الدين أبو زرعة، ت: ٨٢٦هـ.
  - ٣٤ \_ فتح الباري على صحيح البخاري، ط دار المعرفة، أحمد بن حجر
  - ٣٥ \_ فتح الشكور، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطالب محمد البارتيلي.
- ٣٦ \_ الفكر الأصولي عند علماء شنقيط، \_ مطبوع على الآلة \_ عثمان ابن الشيخ أحمد أبى المعالى.
- ٣٧ القاموس المحيط، المؤسسة العربية للطباعة، بيروت، مجد الدين الفيروزآبادي، ت: ٨١٧هـ.

- ٣٨ ـ مبلغ المأمول في علم الأصول، (على الآلة) المختار بونا، ١٢٢٠هـ.
- ٣٩ ـ لسان العرب، ط دار إحياء التراث، ١٤١٩هـ، ابن منظور، ت: ٧١١هـ.
- ٤ اللمع في أصول الفقه، ط دار الغرب الإسلامي، ١٤٠٨، أبو إسحاق الشيرازي، ت: ٤٧٦هـ.
- 13 مختصر المنتهى الأصولي، ط مكتبة الكليات الأزهرية، لأبي الحاجب، ت: 727هـ.
  - ٤٢ ـ المستصفي، ط مؤسسة الرسالة، ١٤١٧هـ، الغزالي، ت: ٥٠٥هـ.
- ٤٣ المحصول في علم الأصول، ط دار الكتب العلمية، ١٤٢٠هـ، فخر الدين الرازي، ت٢٠٦هـ.
  - ٤٤ ـ مفتاح الوصول، ط دار الفكر، ١٤١٨هـ، الشريف التلمساني، ت ٧٧١هـ.
    - ٤٥ ـ معجم المؤلفين، رضا كحالة.
    - ٤٦ \_ مغني اللبيب، ط دار الفكر، ١٤١٩ه، ابن هشام، ت ٧٦١هـ.
    - ٤٧ \_ مكانة أصول الفقه في موريتانيا، الطبعة الأولى، محمد محفوظ.
      - ٤٨ ـ المقاصد الحسنة، ط الخانجي السَّخاوي، ت ٩٠٢هـ.
- ٤٩ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، ط دار الأرقم، ١٤٠٤هـ الكويت الزركشي، ت ٧٩٤هـ.
  - ٥٠ الموقطة في مصطلح الحديث، ط أولى، ابن كثير، ت: ٧٧٤هـ.
- ٥١ مختار الصحاح، ط دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٥هـ، الرازي، ت
   ٦٦٦هـ.
- ٥٢ نثر الورود، ط دار المنار، ثانية، ١٤٢٠ه، محمد الأمين الشنقيطي، وإكمال الدكتور محمد بن سيدي حبيب.
  - ٥٣ نظم المعمرين، مخطوطة محمد عبدالرحمان ابن الشيخ محمد.
  - عنيل الأوطار، ط مصطفى البابي الحلبي ـ الأخيرة، الشوكاني، ت: ١٢٥٠هـ.
    - ٥٥ ـ هدية العارفين، مكتبة المثنى، بيروت، ١٩٥٥هـ، إسماعيل باشا.
    - ٥٦ ـ همع الهوامع، ط دار المعرفة، بيروت، السيوطي، ت: ٩١١هـ.
- ٥٧ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط المدني، ١٤٠٩هـ، أحمد الأمين الشنقيطي، ت: ١٣٣٠هـ.





| الصفحة     | الموضوع                                       |
|------------|-----------------------------------------------|
| •          | مقدمة التحقيق مقدمة التحقيق                   |
| ٦.,        | التحقيق ينقسم قسمين                           |
| ٦          | القسم الأول وهو مشتمل على فصلين:              |
| . 4        | الفصل الأول: ترجمة المؤلف                     |
| ٩          | المبحث الأول: اسمه ونشأته وطلبه للعلم ومشائخه |
| 1.         | المبحث الثاني: بعض صفاته                      |
| 17         | المبحث الثالث: مدرسته وبعض ملامح منهجه الفكري |
| 17 0       | المبحث الرابع: مؤلفاته وأشعاره                |
| 19         | المبحث الخامس: طلابه                          |
| * 1        | المبحث السادس: خلافه مع بعض علماء عصره        |
| 77         | المبحث السابع: وفاته وأقوال العلماء فيه       |
| 40         | الفصل الثاني من الكتاب: لمحة عن الكتاب        |
| Y0         | المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه        |
| <b>۲</b> ٦ | المبحث الثاني: موضوعات الكتاب                 |
| 44         | المبحث الثالث: وهو مصادر المؤلف               |
| ۲.         | المبحث الرابع: وصف النسخ                      |
| 41         | المبحث الخامس: عملي في التحقيق                |
| 44         | القسم الثاني: النص محققاً                     |
| **         | مقدمة الناظم                                  |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٣٤ .   | ـ الكلام على العلم وشرفه                            |
| 40     | سبب تأليف هذا الكتاب                                |
| 41     | الفصل الأول: في تعريف أصول الفقه                    |
| 47     | الحكم الشرعي وأقسامه                                |
| 49     | الصحيح والباطل                                      |
| 44     | خلاف الأولى                                         |
| ٤٠     | الفقه                                               |
| ٤٠     | فصل في تعريف العلم والجهل                           |
| ٤٢     | انقسام العلم إلى ضروري ونظري                        |
| ٤٢     | الجهل                                               |
| ٤٣     | فصل في تعريف النظر والدليل وما ليس بجازم من التصديق |
| ٤٥     | فصل في تعريف الاعتقاد وتقسيمه وتعريف أصول الفقه     |
| ٤٧     | فصل في تعريف الكلام وأقسامه                         |
| ٤٨     | الحقيقة والمجاز                                     |
| ٤٩     | أنواع المجاز باعتبار علاقته                         |
| ۰۰     | فصل في معاني الحروف                                 |
| ٥٠     | إذاا                                                |
| 01.    | إنا                                                 |
| ٥١     | أو                                                  |
| ٥٢     | أيْا                                                |
| ٥٢     | ايًّا                                               |
| ٥٣     | إذْ                                                 |
| ٥٤     | إذاا                                                |
| 0 \$   | الباء                                               |
| 00     | بل                                                  |
| 00     | بيد                                                 |
| ۵٦     |                                                     |

| الصفحة     | الموضوع                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| ٥٦         | حتبي                                             |
| ٥٦         | رُبُّ<br>رُبُّ                                   |
| 07         | علىعلى                                           |
| ٥٧         | الفاءالفاء                                       |
| ٥٧         | فی فی                                            |
| ٥٨         | -<br>کیکی                                        |
| 09         | اللام الجارة                                     |
| 71         | لولاًلولاً                                       |
| 11         | لو                                               |
| 74         | لن                                               |
| 74         | مَن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         |
| 3.7        | ماما                                             |
| ٦٥         | من                                               |
| 70         | هلهل                                             |
| 77         | الواوا                                           |
| 77         | متی                                              |
| 77         |                                                  |
| ٦٧         | laga                                             |
| ۸۲         | فصل في الأمر وما يقتضيه وما لا يقتضيه            |
| 79         | الأمر يدل على الوجوب إلا لقرينة                  |
| 79         | قد يرد الأمر لستة وعشرين معنى غير الوجوب         |
| ٧١         | الأمر لا يدل على الفور أو التكرار إلا بدليل      |
| ٧١         | الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم ذلك الشيء إلا به |
| ٧١         | إذا جاء المكلف بفعل على نحو ما طلب منه أجزأه     |
| <b>V</b> Y | فصل في بيان من يتناوله الخطاب ومن لا يتناوله     |
| <b>Y</b> Y | العاقل البالغ هو الذي يتناوله الخطاب             |
| <b>Y Y</b> | الصبي والساهي والمجنون غير مخاطبين               |

| الصفحة | الموضوع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ٧٢     | هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة                    |
| ٧٣     | الأمر بالشيء نهيّ عن ضده                           |
| ٧٣     |                                                    |
| ٧٤     | النهي يقتضي فساد المنهى عنه                        |
| ٧٤     |                                                    |
| ٧٥     | المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة       |
| ٧٥     | مفهوم المخالفة ذكر منه تسعة أقسام                  |
| ٧٦     | مفهوم الموافقة نوعان الأولى والمساوي               |
| ٧٦     |                                                    |
| ٧٦     | مدلول العام كلية                                   |
| ٧٧     | صيغ العموم                                         |
| ٧٨     | النكرة في سياق النفي والشرط تعم                    |
| ٧٨     | العموم من عوارض الألفاظ                            |
| ٧٩     | فصل في تعريف التخصيص وتقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل |
| ۸٠ ٠   | الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات           |
| ۸۰     | إذا جاء الاستثناء بعد جمل عاد إلى جملتها           |
| ۸۱     | إذا تكرر الاستثناء بعطف أو بغيره                   |
| ۸۱     | يجوز تقديم الاستثناء والشرط                        |
| ۸۲     | المخصص المنفصل ـ الكتاب والسنة                     |
| ۸۲     | التخصيص بالعقل                                     |
| ٨٢     | التخصيص بالحس                                      |
| ۸۲     | التخصيص بالعرف شروطه                               |
| ۸۳     | التخصيص بالإجماع                                   |
| ۸۳     | التخصيص بالقياس التخصيص بالقياس                    |
| ۸۳     | التخصيص بالمفهوم                                   |
| ۸۳     | فصل في تعريف المطلق والمقيد وحكميهما               |
| ٨٤     | إذا تأخر المُقيد عن العمل بالمكلف فناسخ            |

| الصفحة |  | لموضوع |
|--------|--|--------|
|        |  |        |

| ۸٥  | فصل في المبين والمجمل والظاهر والمؤول               |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ۲۸  | تأخير البيان عن وقت الحاجة                          |
| ۸٧  | تعريف النص                                          |
| ۸٧  | تعريف الظاهر                                        |
| ۸٧  | تعريف المؤول                                        |
| ۸۸  | فصل في عصمة النبيّ ﷺ ودلالة فعله وإقراره            |
| ۸۹  | الفعل يدل على الوجوب أو الندب                       |
| ۸۹  | الإقرار                                             |
| ۹.  | فصل في تأسِّيه ﷺ بشرع من قبله                       |
| ۹.  | فصل في تعريف النسخ وأقسامه                          |
| 41  | النسخ لبدل أو لغير بدل                              |
| 44  | النسخ للأخف أو للأثقل                               |
| 94  | النسخ قبل الفعل                                     |
| 94  | نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة                    |
| 94  | الآحاد لا يُنسخ المتواتر على الصحيح                 |
| 94  | الإجماع لا يَنسَخ ولا يُنْسَخ ولكنه يدُّل على ناسخ  |
| 94  | فصل في التعارض والترجيح                             |
| 9 £ | النصان العامان أو الخاصان                           |
| ۹٤  | الجمع أولاً                                         |
| 90  | الخاص يخصص به العاما                                |
| 90  | العموم والخصوص من وجه يخص عموم كل منهما بخصوص الآخر |
| 47  | طرق الترجيح لا تنحصر                                |
| 44  | فصل في الإجماع وأقسامه                              |
| 47. | انقراض العصر ليس شرطاً                              |
| 4٧  | الإجماع لا ينقض                                     |
| 4٧  | لا يشترط في الإجماع بلوغ حد التواتر                 |
| 4.4 | مذهب الصحابي                                        |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99     | فصل في تعريف الخبر وأقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١.,    | مورد الصدق والكذب النسبة الحكمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1    | المتواتر المتو |
| 1 • 1  | الآحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 • ٢  | شروط قبول الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۰۳    | الجرح مقدم على التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4    | المسند والمرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٠٤    | فصل في كيفية الرواية ومراتبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.0    | مراتب الرواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰٦    | ر . روي<br>فصل في تعريف القياس لغة وعرفاً وأقسامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.7    | أركان القياسأركان القياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1•4    | الأصل وشروطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4    | شروط الفرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4    | العلة وشرطوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۰۸    | حكم الأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 • ٨  | فصل في القوادح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.    | مسالك العلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.    | فصل في الأشياء قبل ورود الشرع وبعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111    | فصل في الترجيح بين ورود الشرع وبعده ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 117    | يحمل اللفظ على الحقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 117    | ــ العموم لا الخصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114    | _ الإطلاق لا التقييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114    | التأسيس لا التأكيد التأكيد المسلم التأكيد المسلم ا  |
| 114    | الإفراد لا الاشتراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114    | الاستقلال لا الإضمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 114    | البقاء لا النسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 1  | الشع لا العقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| الصفحة |                                         | لموضوع  |
|--------|-----------------------------------------|---------|
| 118    | لا اللغوي                               | العرفي  |
| 118    | لا التقديم والتأخير                     | الترتيب |
| 118    | ض المجاز الحقيقة الراجحة فما المقدم؟    |         |
| 118    | نخصيصن                                  |         |
| 110    | *************************************** | *       |
| 110    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |         |
| 110    | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |         |
| 110    | <u> </u>                                | _       |
| 117    | ى تعريف الاجتهاد وشروطه                 |         |
| 114    | ي<br>بي وقت الاجتهاد والتصويب           | •       |
| 119    | اجتهاد المجتهد                          |         |
| 14.    | ي الاستفتاء والمفتي                     |         |
| 111    | ــ<br>في الأصول                         |         |
| 177    | يّ<br>ي أدلة مشروعية الأحكام            |         |
| 174    | ي<br>ي تصرفات المكلفين في الأعيان       | _       |
| 14.    | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   |         |
| 171    | *************************************** | لفهارس: |
| 144    | الآيات القرآنية الآيات القرآنية         | _       |
| 121    | الأحاديث النبوية والآثار                |         |
| 122    | الأعلاما                                | _       |
| 127    | الأبياتُ الشعرية الواردة في النص        |         |
| 128    | المصادر                                 |         |
| 101    | الموضوعات                               |         |



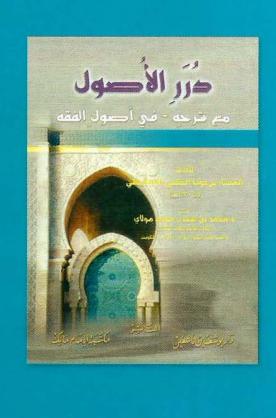